nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

جمهودية مصرالعربية وزارة الإعلام الهيئة العامة للاستعلامات كتب مترجمة (٧٨٤)

# ومرابسراه بيمر كاميات متصرة في أحوال الشرق الأوسط

بقلم: جیمی کارت

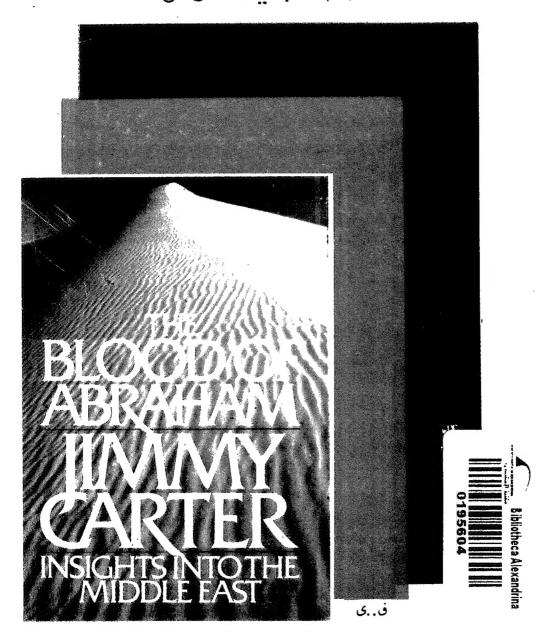

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بقسلم: (( جیمی کارتر ))

مؤسسة هوفتون ميفلين / بوستون ١٩٨٥

### شـــــکر

اشترك معى فى كتابة هذا الكتاب كينيث شستاين الاستاذ المشارك المان تاريخ الشرق الادنى بجامعة ايمورى ، فلقد صحبنى «كن» وزوجتى روزائير فى ربيع عام ١٩٨٣ فى رحلة طويلة شملت مصر واسرائيل والاردن والمملكة العربية السعودية وسوريا ولبنان والمغرب ، التقينا خلالها بالعديد من رجال الدولة والباحثين وغيرهم ممن ساهموا بشدة فى معلوماتنا الاكثر حداثة عن المنقطة ثم ساعد فى الاعداد لأول مشاورة تعقد فى مركز كارتر الجديد بجامعة ايمورى فى نفس العام وقد انصبت المشساورة على تحليل الوضع السياسى والاجتماعى والعسكرى فى الشرق الاوسط تحليلا دقيقا .

واثناء عملى مع الرئيس جيرالد فورد الذى كان يشاركنى رئاسة المشاهره حددت ومعى الدكتور شتاين، من كل دولة ومن الجالية الفلسطينية ، الاشخاص انذبن يستطيعون تقديم وصف اكثر فاعلية واكثر دقة لوجهات النظر المختلفة حول الشرق الأوسط . وخسلال الاجتماعات الخاصة والماهة في اطلنطا ، استطعنا ان نستمع الى وجهات النظسر العديدة دون تحفظ بهدف تشجع المناقشة المريحة والاستفسارات ومنع الاساءة لأى شخص او انسحاب أدر من المشتركين غاضبا .

وفى أوائل عام ١٩٨٤ اصبح « كن » مديرا لمركز كارتر ، وكرس طاقاته والتزامه القوى لجعله مركزا اكاديميا للبحث والتعليم والثقافة العامة . وخلال اعداد هذا الكتاب ، طلبت نصيحة « كن » ، وكان كريما معى فيما اسهم به . فقد زودنى بمادة جديدة اثناء اعداد المخطوط وقرا المسودات العديدة بعسين مؤرخ دقيقة ولهذا السعر بامتنان بالغ .

ولقد شاركتنى زوجتى روزالين السنوات الاربع فى البيت الابيض والثلاثة عشر يوما فى كامب ديفيد مع بيجين والسادات ، كما شاركتنى جميع رحالاتي لزيارة شعوب الشرق الاوسط ، ولا يفيها الشكر حقها على ما قدمته من دعم وأبدته من ملاحظات عميقة قيمة منذ البداية .

واننى أعرب عن شكرى كذاك لنان 1 . تاليز التى تعمل فى مؤسسة ميلفن التى ساعدتنى فى تطوير موجز الاحداث الاخيرة وتحويله الى قصة أكثر اكتمالا للشرق الاوسط منذ اللاضى القديم حتى سنوات مجهولة قادمة ٠

وكذلك أتدم شكرى الى ويليام برينك المحرر الذى عمل لدة عشر سنوات مع وكالة اليونيتدبرس ومجلة النيوزويك ديلى نيوز والذى قضى معى اسبوعا في بليتز يراجع معى كل فصل من الفصول بأسلوبه الصحفى الدقيق ، وانتزع

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

منى بعض وجهات النظر الشخصية الاضمانية وسماعدنى في توضيح اكثر الموضوعات غموضا .

وقام الاستاذ ناداف سافران من جامعة هارفارد والكاتب الشهير والمؤرخ، بقراءة المخطوط وقدم لى العديد من المقترحات التى ساعدت على زيادة النص دقية ووضوحيا .

وقام ستينن هوشمان الذي ساعدني في البحث ، بالقراءة الأخيرة للمخطوط للتقليل من الاخطاء والتناقضات وجوانب الغموض والحشو

ويمكن أن أضيف أن بعض التكرار يقصد به الدليل على أن نفس الحدث نادرا ما يترك نفس الاثر على الاشخاص الكثيرين الذين تأثروا به . ولم تقلم معظم صراعات الشرق الاوسط المتواصلة في أرض المعارك بل في عقول الناس الذين يعيشون هناك ولا تزال الفوارق في المعتقدات التي نشأت منذ المسلم العصور ، سببا في اراقة الدماء بين هؤلاء الذين يشتركون في شيء واحد اساسي وهو : حلم السلام والعجل ما

# التسلسل الزمنى للاحسدات

يمكن فهم الاحداث في الشرق الاوسط بشكل أفضل اذا استعرض تاريخ المنطقة . وفيما يلى قائمة ببعض الاحداث المقليلة الهامة التي أدت الى الحانسة القائمسسة .

- ٩٠٠٠ ق٠٠ : كائنات بشرية تترك أول دليل اثرى لوجودها في أريحا .
  - . ٣٥٠ ق.م : تطور الحياة في المدن في سوريا ــ فلسطين . ومصر .
- . ٣٥٠٠ ق.م : تطور الحياة في المدن في سوريا ــ فلسطــــــين . ومصر . تبدأ تجارتها وتدخلها السياسي في المنطقة .
- ٣٠٠٠ ق.م: الملك مينا يوحد الوجهين البحرى والتبلى في مصر في دولة
- ٢٣٠٠ ق.م : سجلات مكتوبة في سوريا ومصر تصف استمرار الصراعات بين مصر والدول الأخرى وبين تبائل المبدو الرحل وسكان المدن .
  - ۱۹۰۰ ق.م : رهلات ابراهیم من اور الی کنمـــان .
  - ١٢٠٠ ق٠٠ : موسى يقود هجرة الاسرائيليين من مصر .
- ا ا ا ق م الختيار شاول كأول ملك للاسرائيليين ( ١٠٢٢ ) . والملك داود ، خليفته ( ١٠٢٠ ٩٧٠ ) يوجد أسباط اسرئيل الاثنى عشر ويفرض سيطرته على الاراضى الخصبة على جانبى نهر الاردن وكذلك اجزاء من سوريا والملك سليمان ، ابن داوود ، يقيم اول معبد في القدس .
- ۱۳۰ ق.م: الامة الاسرائيلية تقسم الى مملكتين اشد ضعفا ، اسرائيسل (عشرة اسباط فى الشمال ) ، ويهودا (سبطسان فى الجنسوب ) ، وواجهت المملكتان صراعات متكررة مع جيرانها حتى تم تدمير اسرائيل على ايدى الآشوريين ( ۷۲۱ ــ ۷۱۰ ) ودمرت يهسودا فى عام ۵۸۷ ق.م على ايدى البابليين الذين اسروا العديد من اليهود وهذا يشهد بداية الشتات اليهودى .
- ٥٣٨ ق٠٠م : غزاة بابل من الفرس يسمحون لليهود المنفيين بالعودة الى القسدس .
- ٣٣٢ ق.م: الاغريق بقيادة الاسكندر يغزون المنطقة . سراع الملكتين الاغريقيتين في مصر وسوريا على السلطة اليهودية في ظل جميع الغزاة يقاتلون من أجل المحافظة على حريتهم الدينية وحماية أماكنهم المقدسة .

١٨٧ ق.م ثورة اليهود تسفر عن اقامة دولة يهودا المستقلة .

٦٣ ق.م : الرومان يستولون على القدس ويسيطرون على فلسطين لكنهم يسمحون بحسرية العبادة .

} ق.م: ولد المسيح ، ( وصلب ) بعد ثلاثة وثلاثين عاما ، بعد خدمة دامت ثلاث سنوات وأقيمت الكنائس المسيحية في فلسطين وسوريا وآسيا الصفرى وروما .

٧٠ م: الحماد ثورة اليهود ضد روما وتدمير المعبد في انقدس ٠

۱۳۵ م: عقب المزيد من الثورات اليهودية ساد الرومان ودمروا يهودا ونفى المزيد من اليهود بأعداد متزايدة الى مناطق أخسرى وخاصة فى أوروب الشرقيسة والغربيسة .

٣١٣ : بعد صدور مرسوم ميلانو ، نشر الامبراطور الرومانى قسطنطين المسامح الدينى وباعتباره مسيحيا فقد نشر ديانته فى جميع أرجاء الامبراطورية التى تشمل سوريا وفلسطين .

٥٧٠ : ولد النبى محمدا فى مكة وأسس عقيدة الاسلام ومات فى ٦٣٢ ، وخلال عشرين عاما انتشر الحكم الاسلامى فى جميع انحاء سوريا وفلسطين وفارس وشبه الجزيرة العربية ومصر ، وتحت حكم الزعماء المسلمين سمح بشىء من حرية العبسادة .

١٠٩٩ : استيلاء الحملة الصليبية على القدس.

۱۱۸۷ : المسلمون يستردون القدس ويحتفظون بالسيطرة على فلسطين حتى نهاية الحرب العالمية الاولى باستثناء فترة خمسة عشر علما ( ۱۲۹۹ \_\_\_ 1718 ) .

١٥١٦ : استيلاء العثمانيين على سوريا وفلسطين ثم بعد ذلك مصر ٠

۱۸٦۱ : الحرب الاهلية بين المسيحيين الموارنة والدروز في جبسل لبنسان تؤدى الى التدخسل الفرنسي واقامة لبنان كمقاطعة تتمتع بالحكم الذاتي ضمن سسوريا تحت الزعامة المسيحية .

۱۸۸۲ : وصــول أوائل الصهاينة من أوروبا الشرقية الى غلسطين وهى منطقة كانت تخضع لحكم العثبانيين لاكثر من ثلاثة قرون .

القوات المبريطانية تحتل مصر وتستمر هناك حتى عام ١٩٥٥ .

١٨٩٧ : انعقاد أول مؤتمر صهيوني عالى في سويسرا .

rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

المرق الاردن ( الاردن غيما بعد ) والانتسداب الفرنسى على سوريا ولبنسان وشرق الاردن ( الاردن غيما بعد ) والانتسداب الفرنسى على سوريا ولبنسان والعراق . اعتراض الصهاينة بشسدة على أية قيسود فرضها البريطانيون على الهجسرة اليهودية وشراء الاراضى ، في حين يعارض العرب في فلسطين صراحة مفهوم الوطن القومى اليهودى وتطسوره ، ويؤكد الكتساب الابيض بشسان فلسسطين التزام بريطانيا العظمى المزدوج باتاسة وطن تومى يهسودى في فلسطين مع حماية الحقوق المدنية والدينية للسكان غير اليهسود ، انتهساء الحساية البريطانية على مصر ، واقامة دولة شرق الاردن تتمتع بالحكم الذاتى ،

1977 : عزز الملك ابن سمود من سيطرته على شبه الجزيرة العربيسة وأسس الملكة العربية السمودية .

١٩٣٦ : توقيع المعاهدة البريطانية المسرية لاستكمال استقلال مصر .

١٩٣٨ : انتاج البنرول على المستوى التجاري في الملكة المربيسة السعودية لاول مسرة .

۱۹۳۹ : بريطانيا تفرض قبودا مشددة على هجسرة اليهسود وعلى شراء الاراضى في فلسسطين .

١٩٤٣ : سوريا تحقق استقلالها عن مرنسا .

1950: استقلال لبنان عن غرنسا ، وانشساء جامعسة الدول العربيسة وتعهد اعضائها بالتعاون معا لمنع قيام دولة يهسودية في فلسسطين ، وانتهسساء الحرب العالمية الثانبسة ، تاركسة يهسود أوروبا وتسد هلك معظمهم نتيجسة للاسسادة .

١٩٤٦ : استقلال مملكة الاردن عن الحكم البريطاني .

۱۹۹۷ - بعد هجمات اليهود الارهابية ضد المرافق والاشخاص البريطانيين وتحت الضغط على نطاق عالمي من أجال أقاماة وطن لليهاود المطرودين ، تسمع بريطانيا للامم المتحدة التي تشكلت حديثا باتخاذ قرار بشأن فلسطين

نونمبر ۱۹۹۷ : بقیادة الولایات المتحدة والاتحاد السونیتی ، تسررت الامم المتحدة تقسیم فلسطین التی اسبح یعیش فیها حوالی ملیون مسلم و ۲۰۰٫۰۰۰ یهودی و ۲۰۰٫۰۰۰ مسیحی و تقسیمت فلسطین الی مناطق

يهودية وعربية ودولية ( المقدس ) ، واعترض العسالم العربى بشسدة على التقسيم ، وابتهج أغلب اليهود ، ولكن بعضهم طالب بضرورة الاستيلاء على كل نلسطين كما أن بعضهم عارض تماما قيسام دولة فى فلسطين .

مايو ١٩٤٨: انتهاء الانتداب البريطانى على فلسطين واعلان قيسام دولة اسرائيل التى اعترفت بهسا على الفسور الولايات المتحسدة والاتحاد السوفيتى وهجسوم الجيران العرب على اسرائيل .

1989: اتفاقيات الهدنة مع العرب اعطت اسرائيل اراضى اضسافية ، ولكن العرب احتفظوا بالقدس القديمة ، ورغم معارضة الدول العربية الاخسرى ضمت الاردن ما تبقى من الضفة الغربية من نهر الاردن ، واحتلت مصر قطساع غسزة وأسفرت الانتخسابات الاسرائيلية عن غوز حزب العمل وتوليه السلطة حتى عام 197۷ ، وظل المعالم العربى في حسالة حرب مع اسرائيل من الناحية الفنيسة .

١٩٥٢ : ضباط عسكريون شبان يرغمون الملك فاروق على التخسلى عن العرش وفى النهاية يبرز البكباشى جمال عبد النامر كرئيس للجمهورية وزعيم للعالم العربى فى الخمسينات والستينات .

١٩٥٣ : حسين يصبح لمكا على الاردن وهو في سن الثمانية عشر علما .

يوليو ١٩٥٦ : بداية أزمة السويس عندما أمم عبد الناصر التناة ونتيجة لرفض مرور اسرائيل في تناة السويس لفترة طويلة وبعد وتسوع مناوشات متكررة على الحسدود ، قامت اسرائيل بغزو سيناء المرية وقطاع غازة في شهر أكتوبر واحتلت القوات البريطانية والفرنسية منطقة التناة .

مارس ١٩٥٧ : بضغط من الامم المتحدة والولايات المتحدة والاتحساد السوفيتى انسحبت القوات الاجنبية مع جميع الاراضى الممرية وقطاع غيزة وعينت قوات الطوارىء التابعة للامم المتحدة لتشرف على المناطق الاستراتيجية في سيناء .

فبراير ١٩٥٨ : اتحاد مصر وسوريا ليشكلا الجمهورية العربية المتحدة والاحتفاظ بعلاقة وثيقة مع الاتحاد السونيتي .

١٩٦١ : انفصام الوحدة السورية المصرية بسبب موقف مصر المسيطر على سسوريا .

يونيو ١٩٦٤ : انشاء منظمة التحرير الفلسطينية بهدف تدمسير اسرائيسل واستعادة السيطرة على فلسطين . شن هجمات ارهابية مستمرة ضد اسرائيل .

أبريل ، يونيو ١٩٦٧ : اسرائيل تهاجم سوريا اثر الفارات السورية على المستوطنات الاسرائيلية وناصر يفلق اليناء الجنوبي لاسرائيلية وناصر

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

بغرض حصار على مضيق تيران ويطرد قوات الطوارىء الدولية من سيناء . اسرائيل تشن هجمات اجهاضية على مطارات مصر وسوريا والعراق والاردن وفى سنة أيام احتلت اسرائيل مرتفعات الجولان وقطاع غزة وسيناء والضفة الغربية بما فى ذلك القدس .

أغسطس ١٩٦٧ : تعهد القادة العرب في مؤتمر تمة عقد في الخسرطوم بالسودان بأنه لا صلح ولا اعتراف ولا مغاوضات مع اسرائيل والتعهد بالتأييد الكامل لاعادة غلسطين الى سيطرة الغلسطينيين غير اليهود .

نوفمبر ١٩٦٧ : صدور قرار الامم المتحدة رقم ٢٤٢ ( ملحق ١ ) وأصبح المساسا لمفاوضات السسلام المستقبلية . ويطالب القرار اسساسا بانسحاب اسرائيل من أراض محتلة ، وحسق كل دول المنطقة في الميش في سسلام داخل حسدود آمنة ومعترف بها ، ويحل عادل لمشكلة اللاجئين .

ويعترض الفلسطينيون على وصفهم باللاجئين ، وبدلا من ذلك فانهم يريدون حلا سياسيا لحنتهم وليس مجرد حل انساني .

ديسمبر ١٩٦٩: بعد غشل المفاوضات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى اقترح وليام روجرز وزير الخارجية الامريكي شروطا سياسية للسلام بين اسرائيل ومصر يتضمن عودة الاراضى التي احتلتها اسرائيل (بما في ذلك الضفة الفربية) ولكن مع بعض التعديلات وسرعان ما رفض المشروع جميع الاطراف باستثناء الاردن وكانت اسرائيل قد بدات بالفعل في بناء مستوطنات عسكرية ومدنية في الاراضي المحتلة ؟ ٠

سبتمبر ١٩٧٠: نشوب حرب أهلية في الاردن بين الفلسطينيين والاردنيين ودخلت القوات السورية الاردن ، ولكنها تقهقرت أمام تهديدات اسرائيل بالتدخل بمساعدة من الولايات المتحدة ، وفاة الرئيس عبد الناصر وتولى أنور السادات رئاسة مصر .

نبراير ١٩٧١ : اقترح السادات بأنه اذا انسحبت اسرائيل جزئيا من سيناء مان مصر سنتوم بتطهير قناة السويس واعادة غتمها .

يوليو ١٩٧١: بعد أشهر من المراع ضد الفلسطينيين الذين كانوا يرغبون في استخدام الاردن كتاعدة عسكرية ضد اسرائيل ، وأجبرت العديد من المتاتلين الفلسطينيين على الالتجاء الى لبناء الضعيف سياسيا .

يوليو ١٩٧٢ : السادات يطرد الخبراء العسكريين السوفييت من مصر .

سبتمبر ١٩٧٢ : الارهسابيون الفلسسطينيون يقومون بقتل الرياضيين الاسرائيليين في أولمبياد ميونيخ .

اكتوبر ١٩٧٣ : مصر وسوريا تهاجه التوات الاسرائيلية في سيناء مر تفعات الحولان على التوالى . الا أن الاسرائيليين الذين اخذوا على غسرة

ومرتفعات الجولان على التوالى . الا أن الاسرائيليين الذين اخذوا على غسرة الجبروا القوات العربية بالتراجع تجاه دهشق وعبر قنساة السويس ، وغرض العرب حظرا بتروليا على الولايات المتحدة وزاد ثبن النفط أربعة أضسسعاف ، وهدد السوغييت بالتدخل العسكرى المباشر لحماية القوات العربية ، وبعد ستة عشر يوما من الحرب صدر قرار الأمم المتحدة رقم ٣٣٨ ( ملحق ٢) ، الذي أكد القرار رقم ٢٤٢ ) ، ودعا الى عقدمؤتمر سلام لجميع اطراف النزاع .

ديسمبر ١٩٧٣ : عقد مؤتمر جنيف لمدة يومين طبقا لقرار الامم المتحدة رقم ٣٣٨ برئاسة الولايات المتحدة والاتحاد السلونيي وبحضور مصر والاردن واسرائيل ، ولم توجه الدعوة لمنظمة التحرير الفلسطينية لحضور المؤتمر وآثرت ساوريا عدم الحضور .

يناير ١٩٧٤: توقيع اتفاقية فض الاشتباك في سيناء بين مصر واسرائيل التي اسفرت عن الفصل بين القوات العسكرية للبلدين ووضع مراقبين دوليين تابعين للأمم المتحدة بينهما ·

مايو ١٩٧٤ : التوصل انى اتفاق غض الاشتباك بين سوريا واسرائيل كجزء من تنفيذ قرار الامم المتحدة رقم ٣٣٨ ·

اكتوبر ١٩٧٤: مؤدمر القبة العربى الذى عقد فى الرياط يعلن بالإجماع ان منظهـة التحـرير الفلسـطينية هى المثل الوحيـد والشرعى للشـعب الفلسـطيني وياسر عرفات زعيم منظمة التحرير الفلسطينية يلقى خطابا فى الامم المتحـدة .

مارس ١٩٧٥ : الرئيس جيرالد غورد يعلن « اعادة تقييم » سياسة الولايات المتحدة في الشرق الاوسط للضغط على اسرائيل لتتعاون من أجلل التوصل الى اتفاق الانسحاب الثانى من سيناء • وبعد شهرين طالبه ستة وسبعون من أعضاء مجلس الشيوخ « بالاستجابة لاحتياجات اسرائيل الاقتصادية والعسكرية » .

سرتهبر ١٩٧٥ : التوقيع عسلى الاتفاق الثانى للانسحاب مسن سيناء بين مصر واسرائيل ، والولايات المتحدة تعد بعدم الاعتراف أو التفساوض مع منظمة التحرير الفلسطينية الا أذا اعترفت المنظمة بحق اسرائيل في الموجسود وقبلت قرارى الامم المتحدة رقعي ٢٤٢ و ٣٣٨ ٠

١٩٧٦ : اندلاع الحرب الاهليسة في لبنان من جديسد بسسبب طلب الفلسطينين الاحتفاظ بحرية المناورة هنساك ، وبسبب رغبسة المسلمين في الحصول على نصيب اكبر من السلطة السياسية والازدهار الاقتصادى ، وبسبب بساعى المسينين للمحافظة على مايتمتعون بسه مسن امتيسازان

سياسية • وفى شهر يونيو يرسل الاسد تواتسه الى لبنان للوقوف ضد تحالف السلمين والمتطرفين ومنظمة التحرير الفلسطينية ، وذلك بموافقة كل س الولايات المتحدة واسرائيل • تعارض معر والعراق بشدة هذا التدخل فى بادىء الامر ولكن حلول شهر نوفهبر يساند المالم العربي سوريا •

ربيع ١٩٧٧ : الرئيس جيمى كارتر يلتقى بكل من زعماء اسرائيل ( فى مارس ) ومصر ( فى ابريل ) والاردن ( فى ابريل ) وسوريا ( فى مايو ) والمملكة العربية السعودية ( فى مايو ) لاستجلاء امكانية القيام بصادرات سلام ٠

مابو ۱۹۷۷ : انتخاب مناحم بیجین کرئیس لهوزراء اسرائیل .

اغسطس ١٩٧٧ : الولايات المتحدة تسعى لايجاد وسيلة لاشستراك الفلسطينيين في الوفد العربي في مؤتمر جنيف الذي سيعقد من جديد حول الشرق الاوسط .

اكتوبر ١٩٧٧ : صدور بيان الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي حول الشرق الأوسط ( ملحق ٣ ، ٠

نوفمبر ١٩٧٧ : السادات يزور القدس وبيجين يصل الى الاسماعيلية ردا للزيارة في ديسمبر وتبدأ المحادثات •

يناير ۱۹۷۸ : بيان مصرى — أمريكى يطالب بتطبيع المعلاقات بين العرب والاسرائيليين ، وبانسحاب اسرائيل من الاراضى المعتلة وبحدود آمنة ومعترف بها ، ويحل المشكلة الفلسطينية من جميع جوانبها بما فى ذلك حقـــوق الشعب الفلسطينى فى المشاركة فى تقرير مصيرهم .

مارس ١٩٧٨: ردا على حجمات منظمة التحرير الفلسطينية اسرائيل تغزو لبنان والولايات المتحدة تحث على انسحاب اسرائيل • قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تحل محل الاسرائيليين • كارتر ينقلى الى بيجين أفكار السادات بشأن تحقيق تسوية شاملة •

يوليو ١٩٧٨ : فشل المفاوضات في ليدز كاسل ( بانجلترا ) بين مصر واسرائيل ، السادات يرفض اجراء أي مزيد من المباحثات مع الاسرائيليين .

اغسطس ۱۹۷۸ : السادات وبیجین یقبلان دعوة کارتر للتفاوض حول اتفاقیة سلام فی کامب دیفید ۰

سبتمبر ١٩٧٨ : التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد ( ملحق رقم ٤ ) بعد حوالى أسبوعين من المحادثات المكثفة ·

نوفمبر ۱۹۷۸ : العرب يدينون اتفاقية كامب ديفيد في مؤتمر قمة بغداد ويتعهدون بمعاقبة السادات ·

يناير ١٩٧٩: الشاه يغادر ايران ، ويعد ايام تليلة يعود الخومينى الى ايران قادما من فرنسا

مارس 1979: مع تعثر المحادثات ، كارتر يزور مصر واسرائيل للتوصل الى شروط اتفاق السلام . التوقيع على اتفاق السلام فى واشنطن التى تطالب الاسرائيليين بالانسحاب من سيناه واقامة علاقات تجارية ودبلوماسية طبيعية بين البلدين بما فى ذلك تبادل السفراء . نقل مقسر الجامعة العربية من القاهرة الى تونس .

نوفمبر ١٩٧٩ : اعتقال بعض المواطنين الأمريكيين في أيران .

ديسمبر ١٩٧٩ : التوات السونيتية تغزو انفانستان .

يناير ١٩٨٠ : كارتر يعلن أن منطقة الخليج الفسارسي منطقة حساسة بالنسبة الصالح الولايات المتحدة ، ويتعهد بالتصدي لأى محاولة للسيطرة عليه من جانب أي توة خارجية .

سبتمبر ١٩٨٠: نشوب الحرب العراقية الايرانية .

يناير ١٩٨١ : الانسراج عن الرهائن في ايران .

يونيو ١٩٨١ : اسرائيل تقصف المساعل الذرى العراقي وتدسره . اعادة انتخاب بيجين رئيسا للوزراء .

أغسطس ١٩٨١ : الأمير فهد ولمى العهد السعودى يقدم مشروعا للتسوية في الشرق الأوسط .

اكتــوبر ١٩٨١ : اغتيال السادات وتولى حسنى مبارك رئاسة مصر .

ديسمبر ١٩٨١ : اسرائيل تعلن تطبيق القانون الاسرائيلي على مرتفعات الجولان .

ابريل ١٩٨٢ : تطبيقا لاتفاقية السلام ، اسرائيل تعيد بقية سيناء الى مصر بما في ذلك حقول البترول والقراعد الجوية وازالة مستوطناتها .

يونيو ١٩٨٢ : اسرائيل تغزو لبنان بهدف تدمير منظمة التحرير الملسطينية والله نظام حكم صديق . وعلى الرغم من تعهد بيجين في بادىء الأمر بآن اسرائيل لن تتوغل في لبنان اندنعت القوات الاسرائيلية لمحاصرة بيروت .

سبتمبر ١٩٨٢ : ريجان يطالب بتنفيذ اتفاقيات كامب ديفيد مع منح الفلسطينيين حق الحكم الذاتى بالاشتراك مع الأردن ( ملحق ٥ ) . بيجين يرغض هذا الاتتراح . والمسرب يقترحون في مؤتمسر تمة غاس مشروعهم الخاص ( ملحق ٢ ) لتحتيق التسوية الذي غرضته كل من اسرائيل وليبها والفلسطينيين

المتشددين . التوات البحرية الامريكية تدخل بيروت للاشراف على رحيل اغلب مقاتلى منظمة التحرير الفلسطينية الى البلاد العربية ثم تنسحب . اغتيال الرئيس اللبنانى بشير الجميل فى انفجار شحنة ناسغة ، ليخلفه شعيقه امين الجميل . ابادة مئات الفلسطينيين واللبنائيين المسيحيين فى مذبحة صبرا وشاتيلا على ايدى ميليشيات الكتائب فى منطقة تقع بالقرب من بيروت ويشرف عليها الاسرائيليين ، قوات حفظ السلام الامريكية والاوربية تعود الى بيروت ، مصر تسحب سفيرها من اسرائيل احتجاجا على اعبال اسرائيل فى لبنان .

ابريل ١٩٨٣: مقتل أكثر من خمسين شسخصا في هجوم ارهابي على السفارة الأمريكية ببيروت . الملك حسين يرفض طلب الولايات المتصدة في الانضمام الى محادثات السلام مع اسرائيل ومصر وبعد فشله في الحصول على موافقة من منظمة التحرير الفلسطينية .

مأير ١٩٨٣ : اسرائيل ولبنان يوقعان اتفاقا للانسحاب الذي ترفضه سوريا فورا ، منظمة التحرير الفلسطينية تواجه تمردا داخليا ضد دور ياسر مرفق القيادي .

۱۹۸۳ : مقتل ثمانية وسبعين جنديا فرنسيا من القوات البحرية الامريكية في هجوم انتحارى في بيروت واسحاق شامير يحل محل مناحم بيجين في رئاسة الوزراء.

نوفمبر ۱۹۸۲ : الولایات المتحدة واسرائیل توافقان علی تشکیل لجنة لاستکثمان اشکال التعاون الاستراتیجی بین اسرائیل ومصر واعتراض کل من الاردن وسوریا ومصر ودول عربیة اخری بشدة علی هذا المشروع .

ديسمبر ١٩٨٣ : اجبار عرفات وقوات منظمة التحرير الفلسطينية على المفروج من شمال لبنان على أيدى المنشقين وبمسائدة سوريا ، عرفات يجتمع مع الرئيس مبارك في القاهرة مما سبب ذعرا بين صفوف الأوساط الفلسطينية المتشددة . الولايات المتحدة تشيد بالزيارة ، واسرائيل تدينها .

يناير ١٩٨٤ : وتف انعقاد البرلمان الأردنى منذ اكتوبر عام ١٩٧٤ . ويعود الى الانعقساد بدعوة مسن الملك حسسين ، ومن بين اعضسائه نواب فلسطينيون ، مصر تسستمر في انتهاج سياسسة الدبلوماسية الهادئة بهدف تشجيع المفاوضات .

نبراير ١٩٨٤ : الولايات المتحدة تعلن سحب قواتها البحرية من لبنان والملك حسين وعرفات يجتمعان المقشة الخيارات السياسية .

مارس ١٩٨٤ : تحت ضغط من سوريا ، اللبنانيون يتومون بالغاء اتفاق الانسحاب مع اسرائيل والمعتود في ماير ١٩٨٢ . اجراء معادثات الصلح بين

الطوائد، السياسية . استهرار العنف على مستوى محدود ، واستمرار احتلال اسرائيل للجنوب اللبناني ، وبقاء سوريا في مناطق أخرى .

مايو ١٩٨٤ : الولايات المتحدة تزود المملكة العربية السعودية بصواريخ ستنجر أرض \_ جو للدغاع عن أرضها ضد أية هجمات محتملة من جانب أيران ، ادانة سبعة وعشرين اسرائيليا بالقيام بأعمال ارهابية ضد الفلسطينيين في الضغة الغربية .

يوليو ١٩٨٤ : اجراء الانتخابات الاسرائيلية بدون نتائج نهائية .

سبتهبر ١٩٨٤ : تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة شيهون بيريز لواجهة المشاكل الاقتمادية الملحة ، الأردن ومعر يستأنفان علاقتهما الديلوماسية .

نوغمبر ١٩٨٤ : بدء المفاوضات الاسرائيلية ــ اللبنانية بهدف انسحاب القوات الاسرائيلية من الجنوب اللبناني .

يناير ١٩٨٥ : بدء الانسحاب الأولى .

### المقدسة

لقد تبيز تاريخ الشرق الأوسط بقدر هائل من المعاتاة والصراع بسين شعوبه . غير انه لم يحدث في أى وقت من تاريخه المعاصر أن كان سوء الحكم على الأمور سببا بشما للمعاتاة لما حدث في سبتمبر عام ١٩٨٢ عندما قتل مئات الأشخاص العزل في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين في لمبنان . ويبدو أنه خلال اللعبة التاريخية للسياسات والمراعات على الأراضي ، غالبا مايلقي الأبرياء مصرعهم وبأعداد غفيرة .

ان مأساة صبرا وشاتيلا ، والاحداث التي ادت الى وقوعها ، تبرهن بوضوح مدى تعقد العلاقات المتداخلة التي طالما ثبطت من عزم أولئك الذين ينشدون السلام في المنطقة ومن الضروري أن نفهم أكثر هذا الجزء من العالم لنعرف المزيد عن الاحداث الجارية ، وتاريخه المعاصر وماضيه المسحيق .

فى يونيو ١٩٨٢ — أى قبل وقوع الماساة بثلاثة شهور — كان مناهم بيجين رئيس الوزراء الاسرائيلى قد بعث بقواته الى لبنان تؤيده الميليشيات المسيحية المارونية اللبنانية (الكتائب) ، وعلى ما يبدو بموافقة واشنطن . لم يكن هذا الاجراء من خصائص السياسة الاسرائيلية ، فقد احجم الزعماء الاسرائيليون السابقون عن اتضاذ أى اجراء عسكرى الا فى حالة الانتقام من هجمات ارهابية محددة ، أو كرد على تهديد مباشر لامن اسرائيل . ولم تمض ايام معدودة حتى كانت بيروت تحاصر من كل جانب .

والمادت التقارير ان الآلاف قد لقدوا مصرعهم وان عشرات الآلاف قد شردوا خلل الحصار والقصف اللذين استمرا عشرة اسلبيع وبهدا حقق بيجين احد اهدامه الرئيسية وهو طرد ياسر عرمات واثنى عشر الفا من مقاتلى منظمة التحدير الفلسطينية من بيروت ومن ثم غادرت قوات حفظ السلم الأمريكية والأوربية لمبنان بعد الانتهاء من عملية الاشراف على الانسحاب وكان القادة الاسرائيليون ومؤيدوهم الأمريكيون في غاية السرور للنجاح الظاهر لهذه المفامرة المسكرية .

وفي هذه الأثناء كان بشر الجميسل احسد قادة الكتسائب ومسديق اسرائيل يستعد لتولى منصبه كرئيس للبنسان . ولكن بعسد أيام قليله من الانسحاب قتل الرئيس المنتخب بشير الجميل في حادث انفجسار قنبلة . وبعد ذلك قامت قوات الكتائب بطريقة منظمة بقتل مئات من الفلسطيفيين واللبنانيين المسلمين الضعفاء الذين كانوا يقيبون في مخيمي صبرا وشاقيلا للاجئين ، وخسلال في احدى مناطق بيروت التي يسسيطر عليها الاسرائيليون . وخسلال

يومى المذبحة وبعدها تم دنن المنات من الضحايا سرا فى قبدور جماعية وكانت المحصلة النهائية اكثر من ١٤٠٠ قتيل ومفتدود ، اغلبهم من الاطفال والنساء وكبار السن ، ولم يظهر أى دليل على تواجد قوات من منظمة التحرير الفلسطينية أو الميليشيات بين الفلسطينيين فى المخيمين ،

وكان رد غط العالم الذى صديته هذه الماساة هو الادانة والشجب وعلى الرغم بن أن الكتائبيين هم الذين نفذوا عمليات القتل ، غان مالد الحكومة الاسرائيلية هم الذين واجهوا النقد الشديد . وكان رد الفعل بين اكثر العرب اعتدالا بنفس درجة العنف الذى يكنه المدد اعداء اسرائيل وشعر الصريون على وجه الخصوص بالحرج بسبب هذه النتيجة المؤسفة التي أسفرت عن معاهدة السلام التي وتعوها مع اسرائيل ، وسحبوا سسفيرهم من تل أبيب . وبين عشية وضحاها كان السوريون ومؤيدوهم السوفيت قد كسبوا فرصة جديدة لتعويض حظهم ، وربما الانتشار أخيرا في لبنان .

ومع ذلك ، غلم يكن رد الفعل في اى مكان آخر اكثر غضبا أو الما من رد فعل المجتمع الديمقراطى الاسرائيلى . فقد عبت المظاهرات الشعبية الصاخبة والمطالبات باجراء تحقيق فورى وغير محدود . واشسار شيمون بيريز زعيم المعارضة الى « أن هسذا العمل البغيض كما وصفه الحاخامات يتناقض تهاما مع تقاليد الديسانة اليهسودية » . وطالبت الصحف الاسرائيلية الرئيسية باستقالة بيجين رئيس الوزراء ، واريل شسارون وزير الدفاع والقادة العسكريين المسئولين عن عملية لبنان . وعندما رفضت حكومة بيجين المطالب المتزايدة باجسراء تحقيق ، خرج اكثر من . . . . . . . . . . . اكثر من عشرة في المائة من سكان اسرائيل — في مظاهرات للتعبير عن استيائهم والمطالبة بتحديد الاشخاص الذنبين ومعاقبتهم . وأسفرت هذه الضيغوط اخيرا عن اجبار بيجين على تشكيل لجنة المتحقيق في دور اسرائيل في هسذه المنبحسة .

وفى الوقت نفسه فقد تم تعيين امين الجميل ، شقيق الزعيم اللبنانى القتيل ، رئيسا للبنان . وكانت القوات الامريكية قد عادت الى بيروت كجزء من القوات المتعددة الجنسيات لاعادة الشكل العام للنظام فى العاصمة التى مؤقتها الحرب . وبدلا من البقاء على الحياد ، فقد وجد الأمريكيدون انفسيهم متحالفين مع حزب الكتائب التابع للجميل ضدد الأغلبية التى تضم المسلمين والدروز ومسيحيين آخرين .

وتمثل أحداث هذا الشهر بعض العناصر المثيرة للقلق في صراعات الشرق الأوسط ، ويظهر ذلك ميما يلي :

استمرار اراقة الدماء بسبب التنافس القديم بين الاسرائيليين والعرب وبين المسيحيين والمسلمين .

تسدرة القوات العسكرية الاسرائيلية المؤكدة على الاستيلاء على الارض ، وغشلها في تحقيق الاستقرار الدائم أو الامن في المنطقة .

عدم فاعلية الدول العربية في ابتكار أو تحقيق سياسة متماسكة فيها بينها للتعامل مع الوجسود الاسرائيلي .

الاستمرار المثير للدهشة لمعاهدة السلام المصرية الاسرائيلية مع وجود اعتقد مصرى متزايد بأن هذه المعاهدة يمكن أن تسهم في الهجمات الاسرائيلية على العرب الآخرين .

سوء توجيه السياسة الامريكية ، التي ساعدت على وجـود الأوضـاع العدائية مثل وضع سـوريا والاتحاد السوفيتي .

الانقسامات المتزايدة داخل اسرائيل نفسها بشأن الحكمة والنتائج النهائية للسياسات التي انتهجها بيجين وحكومته .

ولكن هل هناك أى أمل فى تحقيق السلام فى المشرق الاوسط أ وما سهب سلسلة الاحداث المتعاقبة هذه خاصة بعد مرور أربعة أعدوام عنى توقيع اتفاقية كامب ديفيد أ . لقد قضيت جزءا هاما من حياتى العدامة فى محاولة الاجدابة على السؤال الأول بايجابية ومحاولة معرفة الاجدابة على السؤال الثانى .

يمتد الشرق الاوسط بالتحديد ليشمل جميع الدول التى تحد السواحل المجنوبية والشرقية للبحر المتوسط ، ويمتد من المفرب الى تركيا والبحر الاحمر وخليج المقبة والخليج الفارسى ، ويتناول هذا الكتاب هذا الجيزء من الشرق الأوسيط الذي يضم الدول المعنية اساسا ومباشرة في الصراع حول مستقبل الاراضى المتدسة ـ أي اسرائيل وجيرانها ـ (مصر والاردن وسيوريا والاراضى المحتلة وتشمل الضفة الغربية وقطاع غيزة ) والمملكة العربية والاسعودية ، وربما يعتبر الشرق الاوسط اكثر المناطق عرضة للانفجار والمستهدفة للاستيلاء عليها في المالم ، كها أن عدم استقراره يعتبر أكبر تهديد للسلم .

وكانت هذه المنطقة \_ لقرون عديدة \_ مركزا هاما للطرق التجارية كا مركزا للصراع من اجل السيطرة على الاراضي المليئة بالثروات التي تحيط بالاماكن المتدسنة للديانات الثلاث الكبرى التي تدعو الى التوحيد: اليهودية والمسيحية والاسلام \_ وهي عقائد الذين يشتركون في دم « سيدنا » ابراهيم \_ علاوة على أن شبه الجزيرة العربية بها أكبر احتياطات النفط في المالم الحر ، وهو الوقود الذي تعتمد عليه دول اخرى في العالم الى حسن كسسير .

كما أن الدولتين العظميين ذاتهما لديهما مشروعات استثمارية ضخمية المتعمدادية وسياسية وعسكرية فى الشرق الأوسط ، الأمر الذى دفعهما الى حماية مصالحهما الخاصة ومصالح علفائهما وتوسيع نفوذهما من أجل المستبل، وكنتيجة لهذه القوى ، الداخلية والخارجية ، غان الصراعات فى المنطقة تهدد باستمرار بتوقف الامدادات الحيوية من البترول ، ويحرم الجماهير من المطالب المتزايدة المحصول على فوائد مالية واجتماعية لا يمكن أن تتحقق الا بالسلام .

ولفهم جذور الكراهية واراقة الدماء والتى لا تزال تميز العلاقات بين شعوب المنطقة ، غانه من الضرورى الرجوع الى الكنب المقدسة التى ظهرت فى العصور القديمة ، وبدرجة ملحوظة فان « ارادة الله » هى الأساس لكل المجادلات الخفية والهجمات الارهابية الأكثر شراسة بين اليهود والمسلمين والمسيحيين .

فكيف نكون وعود الله السابقة اداة للصراع الذى استمر حوالى أربعين قرنا بعد أن أصبح سيدنا أبراهيم أبو العرب واليهود فى الأرض المقدسة ، وبعد حوالى ٢٠٠٠ عام منذ حكم الملك داود المعظيم ، وبعد حوالى ٢٠٠٠ عام بعد أن بشر المسيح برسالته الثورية لنفس الأرض ، وبعد ١٣٥٠ عاما منذ انتهاء عهد النبى محمد « صلى الله عليه وسلم » ، والشيء المحزن انه بالنسبة « لأهل الكتاب » الذين يعترفون ويعبدون نفس الاله ، فان الكتب المقدسة تعتبر مصدرا للخلاف اكثر من العيش فى سلام ،

وخلال مناتشاتى حول الصراعات بين هذه الديانات مع الرئيس المصرى انور السادات ، اشار مرارا وفى اغلب الأحوال بشكل عرضى الى الاخوة بين العرب واليهود وكيف انهما ابناء اب واحد هو « سيدنا » ابراهيم ، واشارة الرئيس السادات الى « سيدنا » ابراهيم دفعتنى الى اعادة دراسة تصله « سيدنا » ابراهيم وابنائه الأوائل ، ومعرفة مغامراتهم من وجهة نظر اليهود والمسيحيين والعرب على التوالى وتساعلت كيف يمكن المؤمنين بديانات مختلفة والمقتنعين بنفس التاريخ أن يعتقد كل منهم انه هو شعب الله المختار ؟ .

ومن المتصور ان نتذكر أن وطن سيدنا ابراهيم وهو ، « أور » في العصر البابلي كان ربما في العراق بالقرب من نهر الفرات بالخليج الفارسي ، وتنفيذا لأوامر الله رحل سيدنا ابراهيم وأسرته الى الشمال الغربي على بعد مسافة تصل الى أكثر من ١٢٠٠ ميلا ، واستقر لفترة من الزمن في سوريا الشمالية ، ثم أمره الله عندما بلغ من العمر خمسة وسبعين عاما بالذهاب الى ارض كنعان الموعودة ( غالبا هي الأرض الواقعة بين نهر الاردن والبحر الإبيض المترسد؛ والمتى سوف تؤول اليه والى نسله الى ما شماء الله ، وعندما وصلوا وجدوا مجاعة كبيرة ، ولهذا انتقل « سيدنا » ابراهيم واسرته بعيدا الى الجنوب ، الى مصر

وعاش « سيدنا » ابراهيم في مصر في بحبوحة من العيشي ، وبعد غترة اعده هرعون الى أرض كنعان مع جمهور كبير ، وبسبب كبر حجم عدد أفراد أسرتسه وترائهم ، تبين لهم أنهم لن يستطيعوا العيش سويا ، الأمر الذي أدى الى قيام « سيدنا » ابراهيم بالسماح لابن أخيه « لوط » أن يختار الأراضي الخصبة الواقعة في وادى نهر الأردن وحول البحر الميت ، وأخذ « سيدنا » ابراهيم من الأراضي وهي المناطق المرتفعة الواقعة في الغرب .

وكان «سيدنا » ابراهيم حكيما وانسانا طيبا ، ووعده الله مرة اخسرى بمباركات كبيرة أخرى ، بما في ذلك الأراضى الواقعة من النيل المي الفرات وان يرث ما وراءهما .

ولم ترزق زوجة « سيدنا » ابراهيم « السيدة سارة بأطفال ، ونهـندا منحت زوجها جارية مصرية اسمها « السيدة » هاجر ليتزوجها ، واحتقسرت السيدة هاجر ، التي كانت حاملا في ذلك الوقت ، السيدة سارة ، مأجبرتها السيدة سارة فيما بعد على مغادرة المنزل • وعثر ملاك الرب على « السييدة هاجر في منطقة قفر ، وبشرها بالعودة الى منزل « سيدنا » ابراهيم ووعدها بولد يكون له نسل كبير • وكان « سيدنا » ابراهيم قد بلغ من العمر خهسـة ونهانين علما عندما ولد « سيدنا » اسماعيل من السيدة هاجر • وبعد ثلاثين علما أخذ الله على سيدنا ابراهيم عهدا آخر فوعده بأن « السيدة » سيسارة سوف يكون لها ابن اسمه اسحاق وتتكون من ذريته الأمم وأن سيدنا اسماعيل سوف ينجب اثنى عشر أميرا ويكون له كذلك أمة كبيرة • وتم ختان سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل وجميع الخدم والعبيد للتصديق على العهد كما أمر وأجبرت فيها بعد السيدة هاجر وسيدنا ابراهيم الابن الموعـود سيدنا اسحـاق ، وأجبرت فيها بعد السيدة هاجر وسيدنا اسماعيل على ترك المنزل • وقد سبب ذلك حزنا عميقا لسيدنا ابراهيم ، ولكن التوراه تقول « ان الله ظل يبارك سيدنا اسماعيل حتى نهاية أيامه •

وررف أسحاق وزوجته « رنقة » بتوام ، يعقوب وعيسو ، اللدين اخترقا بسبب الغيرة ثم تصالحا فيها بعد ، وتعاهدا على الحب لأنهها يحملان دما واحدا . وبعد موت السيدة سارة رزق سيدنا ابراهيم بستة أبناء آخريسن من روجت « كيتورا » الذين كون نسلهم القبائل الكاملة المشعب السذى عاش في لبنسان وسوريا والأردن ومصر ودول افريقيا الشمالية الأخرى ، ومات سيدنا ابراهيم عن مائة وخمسة وسبعين عاما ودفئه ولداه اسحاق واسماعيل بجوار السيدة سارة بالقرب من منزله في الخليل ،

وأوحى الرب غيما بعد لاسحاق : «سوف أجعل له ذرية ليتكاثروا مثل عدد النجوم في السماء ، وسأعطى الى نسلهم كل هذه الامم ، وسيبارك نسلهم و. جميع امم الأرض » . والمسلمون يعتبرون انفسهم من نسل « سيدنا » ابراهيم

من خلال « سيدنا » اسماعيل ، ولكنهم يبجلون كذلك بعض شخصيات الكتاب المقدس مثل اسحاق وموسى والانبياء والمسيح ، ونزل فيما بعد الوحى على محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وهو جبريل ، وهذا يؤكد ايمانهم بأن السماء تباركهم بصفة خاصة .

ويشارك اليهود في دم سيدنا ابراهيم من خلال اسحاق وذريته ، ولكنهم يؤكدون الوراثة الخاصة ليعقوب .

وكان يعقوب اصغر توامى اسحاق ، ولكن بمساعدة أمه تمكن من خداع الخاه عيسو ، الذى كان يفضله اسحاق ، بعيدا عن مباركة والده . ووعسد اسحاق يعقوب بانه سيصبح سيدا على الخوته ، ولكن عندما اكتشف الخدعة، الخبر عيسو ، بأنه يجب أن يعيش ومعه سيفه ، وأن يخدم أخاه ، مضيفا الى « أن عيسو سوف يخضع يعقوب ويعاقبه بقسوة » .

وتغير اسم يعقوب الى اسرائيل عندما تصالح الاخوان ، ومن نسله جاءت القبائل القديمة وحملت اسمه الدولة الحديثة ، وبعد أن دفن اسرائيل ( يعقوب) وعيسو والدهما اسحق ، اقاما سويا في أرض كنعان حتى اصبحت عائلاتهما كبيرة للفاية وثرية ، وبعد ذلك رحل عيسو ونسله بعيدا الى الغرب في آدوم ، وبقى اسرائيل في كنعان .

ورحلت اسرة اسرائيل الى مصر فى فترة قحط شديدة واصبح نسلب عبيدا للفراعنسة . وبعد أن عاشدوا فى أرض غريبة لدة . ٣٠ عاما ٤ أوحى الله الى موسى بتحرير أبناء اسرائيل الاثنى عشر والخروج بهم من مصر الى المحرية وكان تعداد الاثنتى عشرة قبيلة من سلالة اسرائيل .٥٥ر٥٣ رجلا وكانوا أقوياء البنية ٤ بالاضافة الى عدد لايحصى من الكهنة والنساء والأطفال ورجال طاعنين فى السن أو غير قادرين على الحرب .

وكانوا قد وعدوا بأرض كنعان وطنهم ، لكن بسبب آثامهم نقد اجبرهم الرب على التيه في البرية حتى جاء جيل جديد ، وقادهم يشوع عبر نهر الأردن وأقاموا في « ارض الميعاد » وناضل الاسرائيليون ضد اعدائهم وكانوا ينتصرون عليهم عندما يكون الرب راضيا عن اعمالهم ، وبعد حوالي الف عام من عصر ابراهيم ، ( وقبل مولد المسيح بنفس المدة ) اتحدت الاثنتا عشرة قبيلة تحت زعامة الملك داود في شمكل أمة قوية ، ووعد الله داود بسبب ايمانه بأن مملكته سوف تستمر الى الابد .

ومع ذلك غان سيدنا موسى قد أوضح للاسرائيليين بأن وعود الله تلزم دائما شعبه المختار بأن يكون مطيعا ومخلصا للعقيدة والقانون السماوى . وكان لداود وابنه سليمان العديد من الخلفاء ، اغلبهم لم يكن مطيعا ، وانقسمت الأمة الى أوتين منفصاتين في عهدهم : يهودا واسرائيل ، وغشلت الامتان في

الوصول الى مستوى الاخلاص والعدل للرب ، ولهذا فقد تم تدميرهما بواسطة اعدائهما ، وتم تدمير اسرائيل حوالى عام ٧٢٢ قبل الميلاد ، ويهودا حوالى عام ٥٨٦ قبل الميلاد ، ووقع اليهود في الأسر ولكن بعضا منهم عاد الى القدس تباعا حيث عائدوا تحت سيطرة أجنبية ولكنهم كانوا قادرين على المحافظة على عاداتهم وعقيدتهم الدينية.

وهذا العرض المختصر للتاريخ القديم للكتاب المقدس يعتبر أمرا هاما حتى يومنا هذا باعتباره أساسا مشتركا لكل من اليهودية والاسلام . ويعتبر اليهود أن وحى الله الذى أنزله على ابراهيم واسحاق ويعقوب وموسى يطبق عليهم فقط . كما يعتقد المسلمون أن جزءا من هذا التاريخ له اهمية جوهرية ويستخلصون منه المبرر لوضعهم المميز في نظر الاله ، كما اوحى فيما بعد لحمد (صلى الله عليه وسلم) وأنه لمن الامور الهامة للغاية بالنسبة لمسيحيى العالم أن يعلموا أن المسيح ، وهو من نسل الملك داود ، هو تلبية لوعود الله السابقة شأن المباركة الدائمة ، وأن مملكته ستسمر على مدى الازمان وبين جميع شعوب الأرض ، لذلك فانه ينبغي على المسيحيين والمسلمين أن يعلموا أن وعود الله ليست مقصورة على شعب موسى ، والمسيحيون يؤمنون بأن أن وعود الله ليست مقصورة على شعب موسى ، والمسيحيون يؤمنون بأن الله بارك ابراهيم بسبب ايمانه ، وليس بسبب جنسه ، وأنه أب لكل الذين بشاركون ايمانه بالله .

وخلال مقابلاتى الطويلة مع رئيس الوزراء بيجين ومقابلاتى الأطول مع الرئيس السادات ، تناقشنا في الديانات الثلاث المؤمنة بوجود الله ، وتأثير تلك الديانات على العلاقات القديمة والحديثة بين شعوب الشرق الأوسط ، وكذلك ، تأثيرها علينا كأفراد : فنحن الثلاثة نمثل اليهود والمسيحية والاسلام — ونحن نسعى لتحقيق السلام ، ويبدو أن السادات كان مغرما بالحديث في هذا المؤضوع ، وكان يشير دائما الى خططه بشأن بناء مجمع مقدس فوق جبل سيناء حتى يمكن للمؤمنين بالأديان الثلاثة أن يمارسوا عبادتهم سويا .

وكان بيجين مهتما بشكل خاص بشأن تحليل التاريخ ، وخاصة فيما يتعلق بمدى تأثير الايمان في يهود الدياسبورا ( الشتات ) وكيف انه جعفهم وحدة بالرغم من عهود الاضطهاد التي عانوا منها ، وتجزئتهم داخل اقليات وطفية تناثرت بين امم متعددة . وكنت مطلعا على الاساس الديني لبعض التزاماته السياسية بخصوص استيعاب اراض اضافية داخل اسرائيل ، وقد لاحظت هتاف مؤيده في الحملة الانتخابية عندما كانوا يرددون : « بيجين ملك اسرائيل » وهذا الهتاف كان تذكرة حديثة من جانب أتباع ورئيس الوزراء بمجد اسرائيل القديم ، عندما قاد المائي اليهود ، وعندما حقق الملك داود العديد من الانتصاب ات

وربها مراعاة لمعارضتى القوية والعلنية لخطط بيجين الخاصة باستيعاب كل اراضى الضفة الغربية وغزة ، غانه نادرا ماكان يستند الى أى أمر من الله بخصوص غرورة وجود خطوط جغرافية خاصة توضيع حدود سيطرته . وباعتباره دارسا للتوراة غانه كان يتلو أحيانا فقرات من الكتاب المقدس مثل ما معناه ؟ . « اذا نسيت القدس ، فاجعل ياربى يدى اليمنى تصاب بالشلل » ، بهدف التأكيد على أنه لن يجعل هناك من يشاركه السلطة فى القدس ، ولا أتذكر المناسبة التى أثار فيها بيجين مناقشة عن المسيحية أو الاسلام ، أو اشترك فى أى تحليل مقارن للمعتقدات الدينية . والواقع ان التعليقات التى اثارها السادات حول مقاسمتنا لدى ابراهيم كانت تسبب نوعا من الارتباك لبيجين الى حد ما .

وكان السادات شانه شان بيجين رجلا ورعا . وكان يناقش ونحن في اجنحتنا الخاصة وخلال نزهاتنا الصباحية في كامب ديفيد عن معتقداته الاسلامية . وكان سعيدا عندما كان يجيب على اسئلتى المديدة . وأثناء اعدادى لمناقشات السلام حسول الشرق الاوسط ، قبت بدراسة مختصرة للقرآن ، الامر الذي جعل مناقشاتي مع السادات لما دلالة اكبر ، ولكنه كان يعرف قدرا كبيرا عن اليهودية والسيحية اكثر من معرفتي عن عقيدته .

ان اليهودية والاسلام لهما تأثير عميق على الحكومات والسياسة العامة في اسرائيل وفي الدول العربية ، غاسرائيل تعتبر دولة يهودية تم انشاؤها لتكون وطنا لليهود الذبن يحصلون تلقائيا على حق المواطن بمجرد وصولهم الى اسرائيل ، حتى هؤلاء اليهود غير المتدينين يعلنون في كثير من الأحيان عن تأييدهم لأكثر الساسات الاسرائيلية اثارة للجدل حول الكتب المقدسة ، كما أن طريقة حياتهم الاجتماعية والسياسية متأثرة بالتقاليد العميقة لليهودية .

ويعتبر الاسلام كذلك اكثر من مجرد ديانة . فاحساديث النبى محسد (صلى الله عليه وسلم) تعتبر مرشدا للوجود القبلى والعائلى : كيف تعامل الأصدقاء والاعداء والضيوف ، والذين يؤذون جيرانهم او الذين اديهم خصومات قانونية . والقرآن الى جانب الاحاديث التى نقلت عن محمد (صلى الله عليه وسلم) تعتبر قوة ملزمة حيث تمد الدول العربية بلفسة مشتركة وثقافسة مشتركة ، باستثناء لبنان . وهو دين مشترك بين الدول تستمد منه المقوانين الاساسية ، وهذا التجانس بين الحكومة والدين يتجه الى تعزيز مفهوم الوحدة بين الامم الاسلامية ، وبين اسرائيل واليهود في مختلف دول المعالم الامر الذي تفتقده ، بشكل كبير الدول المسيحية حاليا .

وبالرغم من وجود لفة وعادات وديانة مشتركه ، وبغض النظر عن رغبة القادة ذوى النفوذ في التنسيق ووحدة الهدف ، غان العالم الاسلامي لايزال

مهزها نتيجة للصراعات التى لم تعد مقصورة على الحرب مع اسرائيل ، فالحرب المدمرة بين ايران والعراق تهدد سلام جيرانها تهديدا خطيرا .

ونعتبر الثورة أمرا محتمل حدوثه باستمرار فى الأمم التى بها أقليات دبنية عرقية كبيرة لا تتفق مع الصفوة الحاكمة ، فالثورة الايرانية والصراع السيادى فى لبنان قاما لمواجهة خلفية من مثل هلاه الجماعات المتنافسة التى تسعى الى تعزيز تواتها وهيبتها ، كما أن اختلاف الأديان والجنس والأصل ، تسهم كلها فى التوترات السياسية التى تعم كلفة أرجاء المنطقة ، وليس فقط داخل الدول المعربية ، ولكن أيضا بين المواطنين داخل اسرائيل .

بيد أن السبب الرئيسى لاستمرار اراقة الدماء في المنطقة يرجع الى عذا المراع من أجل الأرض مضاعف الاسرائيليون مساحة الاراضى التى يسيطرون عنيها بعد حرب عام ١٩٦٧ الخاطفة ثلاثة اضعاف على حساب مصر والأردن والفلسطينيون وسوريا ٤ وهذه الدول عاشت لسنوات عديدة وهي مؤمنة ايمانا قويا بأنها غير قادرة على قهر اسرائيل عسكريا .

ولكن في اكتوبر عسام ١٩٧٣ وقع الهجوم المفاجىء من جانب سوريا ومصر ، واثبتت الدفاعات الاسرائيلية كفاعتها ، ولكن القسوات العربيسة حاريت بكفاءة عاليسة ، وكانت قادرة على استعادة مفهومها النفسي لجدا المساواة ، فقد اكتسبت هسذه القوات قدرا كافيا من الكبرياء والثقة بالنفس ، الأمر الذي سمح للقادة المصريين والسوريين بقبول اتفاقية انسحاب محدودة مسع اسرائيل ، بالرغم من أن الاسرائيليين استمروا في احتسلال اجزاء حدودة من أراضيهم ،

كذلك نان حرب ١٩٧٣ غيرت من الدور الأمريكي في الشرق الاوسط . فبعد المساعدات التي قدمتها أمريكا بخصوص شروط وقف اطلق النسار ، فقد تم الاعتراف بها كوسيط يحظى بالقبول من الجائب العربي والاسرائيلي . وكان واضحا من الحرب أن القوة المساحقة للمسكرية الاسرائيلية لا يمكنها وحدها ضمان أو فرض الحل السلمي للخلافات .

وبمرور الوقت انتخبت رئيسا للولايات المتحدة في عام ١٩٧٦ ، وشعرت القادة في المنطقة يمكن أن يرحبوا بالمبادرات التي تقدمها الولايات المتحدة لمتحقيق هدف السلام ، وكان قد صدر قرار الأمم المتحدة رقم ٢٤٢ في نوفهبر عسام ١٩٦٧ الذي ينادي بالأرض مقابل المسلام ، وسيادة واستقلال جميع الدول في المنطقة ، وانهاء حالة الحرب وايجاد حل الشكلة اللاجئين ، وتقديم مساعدة خارجية لتسوية الخلافات القائمة ، وانهاء الصراع المستمر ( ملحق رقم ١ ) وهذا القرار كان من المكن أن يكون الأساس لجميع الجهود المستقبلية لمتحقيق السلام ، الا أن الفلسطينيين رفضوا هذا القرار لانه لسم يعترف

بمطالبهم الخاصة بحقهم فى أن يكون لهم وطن ، أو بحقهم فى انشاء دولة ، وجاء قرار الأمم المتحدة رقم ٣٣٨ فى نهاية حرب ١٩٧٣ ، وطالب بوقف اطلاق النار الفورى واقترح اجراء مفاوضات تحت رئاسة مشتركة للدولتين العظميين ( ملحق رقم ٢ ) .

وبطريق غير مباشر بدأت تتبلور مواقف جديدة في اسرائيك وبين جيرانها ، فقيد لمس القادة الاسرائيليون الدليل على حرص الولايات المتحدة على أمن دولتهم ، في حين وقفت أغلب الدول الفربية الاخرى على الحياد على أفضل الأحوال ، وفي مواجهة اعادة تقييم سياستها في الشرق الاوسط التي أعلنها الرئيس جيرالد فورد في عام ١٩٧٥ ، والتي كانت تهدف الى فرض ضغط على اسرائيل ، قام مؤيدو اسرائيل في الولايات المتحدة باستعراض فرض ضغط على اسرائيل ، قام مؤيدو اسرائيل في الولايات المتحدة باستعراض خطاب يحذرون فيه الرئيس من اتخاذ أي عمل يمكن أن يحرم اسرائيل من احتياجاتها العسكرية أو الاقتصادية ، وكان الاسرائيليون يثقون تماما في قوتهم العسكرية وفي تأييد الولايات المتحدة لهم سواء في البيت الابيض أو في الكونجرس على وجه الخصوص .

وكان الرئيس السادات قد سبق أن حطم الروابط القوية مع الاتحاد السوفيتى ، وكان يؤمن أن الولايات المتحدة يمكن الوثوق بها لحماية كل مسن المسالح الاسرائيلية والعربية في أوقات الازمات ، كما أثبت كذلك أنه يرغب في التفاوض بطريق مباشر مسع اسرائيل مستعينا بالرئيس الامريكي ووزير خارجيته كوسيطين .

وكان من الواضح تماما أن مصر تميل الى الانسلام من هذا المراع القائم مسع اسرائيل اذا حصلت على شروط مقبولة ، وأثبت السلادات أنسه هدو وبلده على استعداد لمواجهة أى ادانة مسن جانب الدول العربية الاخرى بسبب اجراء مثل هذه المفاوضات .

بيد أن الرئيس السورى حافظ الاسد لسم يكن مرحبا بالتعامل مسع السرائيسل عسلى أساس ثنسائى ، وكان قسد أذعن لشروط وقف اطاق النار مع اسرائيل على مضض شديد فينهاية حسرب ١٩٧٣ ، كما وافسق على قرارات الامم المتحسدة الرئيسية فقط بشروط صارمة ، وفي ديسمبر عام ١٩٨٣ لسم يحضر جلسات مؤتمر جنيف التي استغرقت يومين ، وقسد عقد هذا المؤتمر وفقا لقرار الامم المتحدة رقم ٣٣٨ .

وبحلول عام ١٩٧٦ تراجع الأردنيون ليصبح لهم دورا ثانويا في رسم سياسة المنطقة الغربية في حسرب سياسة المنطقة الغربية في حسرب ١٩٦٧ ، وبقى الأردنيون بمعزل نسببي عن حرب عام ١٩٧٣ ولهذا ظلوا

بعيدين عسن عمليسة التفاوض ، وفي مؤتمر القهة المعربي الذي عقد في الرباط في اكتوبر ١٩٧٤ تسم الاعتراف بمنظمة التحريسر الفلسطينية تحت زعامة يالسر عرفات باعتبارها الممسل الشرعي الوحيد للشسعب الفلسسطيني . وكانت منظمة التحرير تريد الضسفة الفربية وغزة كحد ادني لتنشيء منها دولسة فلسطينية مستقلة غير تابعة لأي سيادة أجنبيسة . وقسد حسد قرار مؤتمر الرباط بشسكل كبير من سلطات الملك حسسين في المساومة مسع اسرائيسا حتى بالنسبة لوضع الأراضي الاردنية التي فقدها في الضعفة الفراية ، وف هسذا النطاق أبدت الأردن تشسددها في الخسلفات المتعلقة بهدده الارض

وخلال مفاوضات غك الاشتباك بعد حرب ١٩٧٣ تعهد وزير الخارجية هنرى كيسنجر والرئيس فورد سسرا سبعدم الاعتراف أو التفاوض مسع منظمة التحريس الفلسسطينية حتى يعترف قادة المنظمة بحق اسرائيسل في الوجود وقبول قرارى الأمم المتحدة ٢٤٢ و ٣٣٨ و وأمام هدفه الظروف لسم تقبل منظمة التحريسر الفلسسطينية هذا الوضيع 6 ولهذا استبعدت المنظمة كمفاوض 6 سواء مسع الولايات المتحدة أو اسرائيل ، وقد تركت سلسلة الاحسدات هذه الاراضى المتسلة بدون صوت عربى عسلى مائسدة الساومات المحتملة سواء من جانب سكانها الفلسسطينيين أو من الاردن .

واثناء ذلك وعبر الخليسج الفارسى بدأت بذور المثورة تنبت في ايسران. بسبب حكم الشاه المطلق ، والطلب المتزايد للحصيول على مزيد من عوائد المثروة النفطية الوطنية ، ونتيجة لرد فعل الزعماء الدينيين المحافظيين المعافظين المعارضين لتحرك الشياه السريع نحو اقامة مجتمع غربى وعلمانى ، وكان أهل الشيعة من المسلمين ينتقدون على وجه الخصوص حقوق المساواة المرأة ولفسير المسلمين ، وينتقدون أيضا غياب التأثير الاسلامى في الحكومة ، والاتفاقيات التجارية الاجنبية بخصوص بترول ايران ومنتجاتها الزراعيسة ، واضطهاد الدولة الوحشى لكل من يتظاهر ضيد سياسات الشاه .

وخلال منتصف السبعينيات لسم يكن هناك أى تقكير جسدى سسواء مسن جانب أجهزة مخابراتنا أو من جسانب القسادة السياسيين فى أوروبسا أو الشرق الاوسط ، بأن الثماه سيتم عزله بالفعل ، ونظرا للتقسارير الواردة عن زيادة أعمسال العنف فى ايران أثنساء زيارة الشساه الاولى لو المسنطن فى نوغمبر١٩٧٧ ، فقد أطلعت الشاه على ضرورة مخاطبة القوى الثورية المضادة من بين الطلبة الايرانيين فى الولايات المتحدة والمتظاهرين فى شوارع ايران ، لكن المسساه قلل من أهمية هسذه النشاطات باعتبار أن القسائمين بهسسا الكن الشيوعيين والمتعاطفين معهم » ، الذين ليس لهم مطالب مشروعة أو أى تأييسد شعبى ، وأصر على أن حبس الاصوات المعارضة وفتح النار

رن جازى قوات الشرطة التابعية له على الجماهير المتطاعرة تعتبر بن الفضل الرق لاخاد هذه المعتنة ، والواقع أن الشياه قد ذهب الى حيد أنه اغترح نن يتسوم القادة المعربيون بمحاكاة تشدده خشية أن تفتح مبادئنا الديبقراللبة السيمة الداريق أدام موجة عارمة من احتجاج جماهيرى لا بمكن السيطرة عليه ،

وباعتبارى رئيسا الدولة كان يجب على أن أواجه هذه المعسوامل المتعددة في الشرق الاوسط ، ولكن كانت هناك دلائل تشسير الى أن التوفيق بعتبر أدرا مكنا . فاسرائيل ، جيرانها المسرب يعتبرون في حالة حسرب من الناحية الفنية ، ولكن المنطقة يسودها الهسدوء بكل ما تحمله الكلمة من معنى . كما كانت الزعامة في جميع الدول الرئيسسية في المنطقة كما هي وعستبرة في مواقعها . وكانت الدلائل تشسسير الى أن السادات ربما يكون بستمدا الإجسراء مغاوضات أخرى ، أما القسوات السورية فأنها تحافظ على استقرارها الظاهرى في لبنان ، هذا فضلا عن أن الجنود الموققة التي تبذلها السعودية التخفيف من حسدة الانقسام بين الزعماء العرب ، جعلت الولايات المحودية التخفيف من حسدة الانقسام بين الزعماء العرب ، جعلت الولايات المحدة وغيرها من الدول تشعر بأن أية خطوات أخرى لاحقة تجساه المدلم يمكن أن يقبلونها ، وبالرغسم من أن الفلسطينيين مازالوا مستبعدين من أبة محادثات سلم ، فانه من المكن تخطى هذا المحاجز من خلال حسسب ملك الاردن ، وكانت الانتخابات الاسرائيلية على الابواب عام ١٩٧٧ وكان ملك المردن ، وكانت الانتخابات الاسرائيلية على الابواب عام ١٩٧٧ وكان مناك أمل في أمكانية تشكيل تحالف حاكم أكثر قوة يتمتع بتأبيد شعبي يمكنه من القيام بتحركات ديبلوماسية جريئة في مجال التفاوض من أجل السلام .

وكنت على استعداد للاشتراك شخصيا في هذه المهمة ، اذا اقتضت الصرورة فقد قبت خلال الشهمر القليلة الاولى لتولى منصبى ، باجسراء محادثات مع اسحاق رابين رئيس وزراء اسرائيل (في مارس) ، ومع الرئيس المصرى أنور السادات (في ابريل) ، ومع حسير ماك الاردن (في ابريل) ، ومع الرئيس السورى حافظ الاسد (في مايسو) ، ومع ولى المهد السيعودي الأمسير فهد في (مايسو) وأخسيرا مع رئيس السوزراء الاسمودي الأسرائيلي المنتخب حديثا مناهم بيجين (في يونيسو ، وبعد كل عدد الاجتماعات صممت على مواصلة جهودنا من أجل تحقيق السلام ، وكان الاجتماعات صممت على مواصلة جهودنا من أجل تحقيق السلام ، وكان أغلب القسادة العرب يؤيدون هذه الجهدود ، وأن كانوا غير موافقين على تورطهم المباشر في أبة عذ رضات مبكرة ، وكان السادات ، ببجين منط هسا الذان لديهما الاستعداد للانف ما الى محادثات حقيقية حمدوس الموص عات الاساسية وهي : الارض وحق اسرائيل في العيش في سلام مع جرانها ،

وقد تحقق بعض التقدم الهام في سبتمبر عام ١٩٧٨ في كامب ديفيد، خلال المفارضات اللحقة الذي اسفرت عن معاهدة سلام بين مصر اسرائيل

عام ١٩٧٩ ، غير أن الاحداث التالية حالت دون حدوث أى تقدم آخر . فقد رفض الاردنيون والفلسطينيون المساركة فى المحادثات التى كانت ستفى بالوعود التى قدمت لنفنسدلينيين الذين يعيشون فى الدغة الغربية وقطاع غزة ، ولم بتم احترام الالتزامات التى قدمت فى كلمب ديفيد بشان الاراضى المحتلة وحقوق الفلسطينيين ، كما أدى غزو اسرائيل للبنان الى تقويض أى تقدم نحو السلام .

ومع توقف عملية السلام فان تدخل القوى الخارجية وتحالفها مع المناصر المتنازعة في الشرق الاوسط أصبح أمرا ضروريا بشكل متزايد ولم بكن التنافس من أجل فرض المنفوذ في المنطقة بين الدول الشرقية والدول الفربية بالشيء الجديد ، فقد كانت القوى الخارجية ، منذ أكثر من الف عام قبل « سيدنا » أبراهيم ، تتصارع على طول السواحل الشرقية للبحر الابيض المتوسط ، سواء من أجل تجارتهم أو من أجل أطهاع سياسية ، أو بسبب حرمان أي عدو من المتمتع بخيرات المنطقة ، وبعد ذلك خضعت هذه المنطقة الساحلية خلال أربعة قرون حتى نشوب الحرب المالمية الأولى لسيطرة الاتراك باعتبارها جزءا من الامبراطورية المعثمانية ، باستثناء مصر التي خضعت المنفوذ الفرنسي ، ثم النفوذ الانجليزي منذ فتح بناة السويس في عام ١٨٦٩ .

وتفرغت بريطانيا وفرنسا بعد انتصارهما في المسرب المالمية الاولى التنسيم الاراضى العثمانية فيها بينهما ، وبتكليف من عصبة الامم تم الاعتراف بالحكم الفرنسي على سوريا ولبنان ، في الوقت الذي احتفظ فيه البريطانيون بسيطرتهم القوية على مصر والعراق ودولة شرق الاردن الجسديدة وفلسطين ، ومن ثم ناضل السيكان العرب واليهسود من أجل تحقيق السيادة على فلسطين ، ولكن ظلت السيطرة السياسية النهائية في يد بريطانيا ،

وكانت الدولتان الاوروبيتان ملتزمتين امام عصبة الامم وأمام شحوب تلك الدول الاصلية بتحقيق استقلال تلك الدول وقد تم اعتبار فلسطين مسألة ميئوس منها وذلك لانه لن يمكن التوصل الى اتفاق بين المربب واليهود على اقامة حكومة واحدة تضم الطرفين وعلاوة على ذلك كان على البريطانيين أن يضعوا في اعتبارهم وعد وبلفور الخرار بالحد وق « باقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين بدون الاضرار بالحد وق المدنية والدينية للطوائف الاخرى غير اليهودية » ا تلك الورطة التي لا تزال تماني منها المنطقة حتى وقتنا الحالى .

ومع حلول الحرب العالمية الثانية كان البريطانيون والفرنسيون لا يزائون يسيطرون على الشرق الاوسط ، ولكن نسيران الحسركة الوطنيسة المتزايدة الستعلت في كل منطقة . وبذل النازيون كل ما في وسسعهم لزيسادة الستعال

لهيبها ، وان لم ينجموا الا نجاحا محدودا فى ذلك ، وحتى بعد ستوط فرنسا فقد حل البريطانيون بسرعة محل قوات فيشى فى لبنان وسوريا ، وظلت الملكة العربية السعودية المستقلة تقسف على الحياد من الصراع حتى وقت متأصر ، ثم اعلنت الحرب على المانيا . وفى ايران تحالف الشاه رضا بهلوى فى بادىء الامسر مع المحور ، ولكن البريطانيين والروس قاموا فيما بعد بخلعه . واعتلى ابيسه محمد رضا بهلوى المعرش فى عام قاموا بمساندة الحلفاء ، وظل يحكم حتى خلعته الثورة فى عام 1974 ، اى بعد حوالى ثمانية وثلاثين عاما من ارتقائه العرش .

وكان النفوذ البريطانى مسيطرا على مختلف انحساء المنطقة مع حلول عام ١٩٤٥ عندما انتهت الحرب ، وحاول المسوفيت بلا جدوى - احتلال شمال ايران بصفة دائمة ، واصبح الصراع على النفسوذ بين الاتحساد السسوفيتى والدول الغربية بمثابة عامل هام فى الحياة السياسية للمنطقة باسرها ، وحملت كل من سوريا ولبنان على استقلالهما بعد نهساية الحسرب ، وسلمت بريطانيا العظمى مسئولية ادارة فلسطين الى الامسم المتحدة ، وسحبت جميع قواتها من المنطقة فى عسام ١٩٤٨ تاركة وراءها ما اصبح معروفا بالقدس المقسمة ، ودولة اسرائيل الجديدة ، والضفة الفربية كجزء من الاردن ، وقطاع غزة الذى تحتله مصر .

وبدا النفوذ الاوروبى يتلاثى تدريجيا بعد الحرب المالمية الثانية ، على وجه الخصوص بعد اخفاق الجهود الفرنسية والبريطانية بمساعدة اسرائيل ب في انتزاع تناة السويس من مصر في عام ١٩٥٦ ، وزاد بعد ذلك النفوذ السوفيتى والامريكى ليملأ الفراغ السياسي الذي نشأ بعد ذلك .

بيد انسه في السبعينيات اضطربت المسالح من جديد ، ونشسات تحالفات جديدة بين دول اوروبا وبعض منساطق الشرق الاوسسط ، وكان البترول احسد الاسباب الرئيسية وراء هذه الاوضاع ، وقد اسفرت حاجسة اوروبا الملحسة لضمان استمرار تدفق الطاقة عن اتضاذ موقف اكثر توازنا ازاء المراع العربي للاسرائيلي بوجسه عام ، واكثر تناغمسا ازاء وضع النامسطينيين من المراع بصفة خاصة ، وقد ظهسرت كل هذه الاتجساهات بشكل واضح خلال حرب اكتوبر عام ١٩٧٣ بين اسرائيل وجيرانها العسرب ، عندما لم تسسمح أي من الدول الاوروبية بتزويد طائرات الولايات المتحدة بالوقسود ونقلها المؤن الي اسرائيل خسلال الايام الاخسيرة من المراع . وكان هذا الوضع بهنابة قطيعة واضحة مع الولايات المتحدة واسرائيل ، وبمثابة مظهر لاجهاع الاوروبيين على الوقوف بجانب الدول العربية .

ولكن هذا الاهتمام والنشاط المتجدد بين اوروبا والشرق الاوسط .بها يكون خادعا ، فلا تملك أى من هذه الدول أو حتى دول السسوق الاوروبية المستركة القوة أو النفسوذ لنحل محسل الولايات المتحدة كقوة أساسية لتحقيق السلام في المنطقة . وعلاوة على ذلك فانه حتى اذا وافق العرب والاسرائيليون على أن يكون الاوربيسون وسطاء اكفاء ، فانه من غير المحتمل أن تقسوم أى دولة أوروبية باستثناء جزء جوهرى من موالدهم السسياسية المحسدودة خاصة في هذا الجسو المشحون الذي يسود المنطقة ، وذلك لان شعوبهم من المحتمل الا تسساند هذه الجهود لفترة طويلة . ولايزال العالم العسربي ينظر الى الدول الاوروبية وخاصة الدولتين العضسوين الدائميين في مجلس الامن ( بريطانيا وفرنسا ) كدولتين في متعيزتين في سياستهما المتعلقة بالعمراع العسربي الاسرائيلي .

ولكن ما هى مصالح السونييت فى الشرق الاوسط ؟ ، والى اى مدى تختلف هذه المصالح عن مصالح الولايات المتحدة ؟ ان الاتصاد السونيتي شأنه فى ذلك شان بعض الدول الاوروبية الفربية ، كان بسبب تسربه من المنطقة مرتبطا بالشرق الاوسط خالال فترات تاريخيسة مختلفة ، بينسا ظلت الولايات المتحدة ، التى تبعد عن الشرق الاوسط بخمسة آلاف ميل ، حتى وقت تربب بعيدة عن القضايا الداخلية للمنطقة ، ويشترك السوفييت فى الحدود مع كل من تركيا وايران وافعانستان ، ويزعمون أن لديهم مصالح اقليمية فى سوريا والعراق ولبنان وشبه الجنزيرة العربية شائهم فى ذلك شأن الولايات المتصدة فى الريكا الوسطى .

كذلك نان هناك شك سونيتى قديم حول مفهوم الثقة أو الصداقة مع الجيران ، لهذا هانه ليس مستفربا أن يصبح الشرق الاوسط الذي تسوده الاضطرابات الاولوية الاولى من حيث الاهمية بالنسبة للاتحاد السوفيتى السوفيتى السوفيت يخشون أى وجود أو نفوذ غربى غير ملائم نفى هذه المنطقة . كما أنهم يشعرون بالقلق أزاء تغلغل أية مفاهيم اسلامية ألى الاجراء الجنوبية من أراضيه الواسعة حيث تعيش اللية مسلمة تمثل عشرين في المائة من مجموع السكان .

وتلعب كل من المسالح العلمية والايديولوجية دورا في المخططات السوفيتية في المنطقة ، كما اتضاح ذلك من اساويهم العدواني باغراء المصريين والسوريين بالوتوف الى جانبهم في الخمسينات ، عالوة على أن غزوهم لافغائستان في ديسبر عام ١٩٧٩ يمكن اعتباره بمثابة اجسراء دفاعي بهدف اقامة دولة تابعة اخرى لهم على حدودهم الجنوبية ، وبمثابة حالماني ايديولوجي ببدف نشر المفهسوم الماركسي اللينيني ، وبصرف النظر عن الديولوجي ببدف نشر المفهسوم الماركسي اللينيني ، وبصرف النظر عن الديولوجي النهائية أو دواغعهم فانه لميس هناك ادني شاك في أن السوفييت

سيبذاون كل ما في طاقتهم للحفاظ على وجودهم وتوسييع نطاقه في الشرق الاوسيط .

بيد انه بسبب القوى الفربية المتنافسة ، ويفض ( بضم الباء ) المسلمين الطبيعى للشيوعية الملحدة ، والخوف من الدمار الداخلى ، خلل النفوذ السوفيتى في المنطقة محدودا . ويدرك العرب اتجاه السوفيت المواضح وهو التحرك ومحاولة اقامة حكومة عميلة ، تخدم مصالحهم من أجل حماية أمنهم . يبالرغم من هذه العرامل المتضاربة ، فقد عقد المسوفييت معاهدات مداقة وتعاون طويلة الأجل مع كل من العراق وأثيوبيا وأفضانستان واليمن الشمالي والين الجنوبي وسوريا .

وهناك دافع آخر وراء وجود المسوفييت في الشرق الاوسط وهو مطالبة موسكو بأن تكون على قدم الساواة مع الولايات المتحدة في المنطقسة ، فهم ريدون أن يكون لهم عملاء تابعين اهم مثل عناصم تمثل منظمسسة التحرير الفاسطينية ، وسوريا ، وليبيا ، وغيرها من الدول الأخرى ، تماما كما لنا نحن أصدقاء في اسرائيل وفي مصر وفي بعض الدول العربية المعتدلة مثل الأردن ، والدول الواقعة في شبه الجزيرة العربية ،

وفى الوقت نفسه لا يريد السوفييت أن يتم استبعادهم من أية عملي قلا لتحقيق السلام ، ولهذا فأنهم أبدوا فكرة عقد مؤتمر جينيف عام ١٩٧٣ ، وكذلك الاعلان الامريكي السوفييتي لعام ١٩٧٧ (ملحق رقم ٣).

واخيرا وبالرغم من أن السوفيت يهتمون بتحقيق نفوذ أكبر في المنطفة ويرحبون أحيانا بل ويشجعون وقوع انقسامات وخلافات فيها في المنهم لم بتدخلوا مباشرة في انتاج البترول أو في الاستيلاء على حقول البترول أو منع المناقلات من نقل البترول . وهم يعملون فقصط على « المحافظة على حالة المغليان » باستخدام التنافس المحلي ، والعداء الوطني ، والنزاع العربي الاسرائيلي من أجل خدمة أهدافهم ، فهناك سبب وراء الجدال بأن الاتحساد السوفييتي « يحتاج » الى اسرائيل من أجل أن يزيد العداء المسربي الدولة اليهودية ، من اعتماد العالم العربي على موسكو بهدف المحمول على الاسلحة وعلى التأييد السياسي .

ومما لا شك فيه أن العداء الأمريكي السوفيتي ، والتنافس فيما بينهما قد زاد بالفعل من صعوبة الوضع في الشرق الأوسط ، فتجمد العلاقات وانهاء أغلب المفاوضات ببن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي خلال السنوات القليلة الماضية يساعد على ايجاد مجالات للاتفاق يمكن أن تنهى المأزق الذي يواجه عمليات السلام في المشرق الأوسط واسرائيل والولايات المتحدة على الاقل متفقتان بأن اشتراك السوفييت بأية صنورة في الجولة القادمة

المحادثات سوف يضين عاملا آخر من عوامل النزاع وسوف يزيد من تعقبد الأمور . وبهنته البساطة فان الاسرائيليين وكثير من العرب لا يثقبون في السوفييت ، وبالرغم من اختلال توازن الدبلوباسية الأمريكية وميلها نعو اسرائيل ، غلا يزال القادة العرب النين سيعترفون بالو بود الاسرائيلي ليعتبرون الولايات المتحدة أكثر القوى الخارجبة التي تستطيع أن تحقيق للمنطقة ياستقرارا جديدا وخطوة أخرى تجاه حسم الخلافات القائمة وستصبح احتمالات السلام مستبددة أو ليس لها وجود ، اذا ما تجاهسلت الولايات المتحدة هذا الواجب ، كما أن السوفييت سوف يسنمرون في الاستفادة من عدم التواجد الأمريكي .

رافناء اعدادى لهذا الكتاب في (ينساير عام ١٩٨٥) كانت القسوات الاسرائيلية لا تزال متواجدة في الجنوب اللبناني وفي الضفة الغربية وغسزة وفي مرتفعات الجولان ، وكان لا يزال وضع السسفير المصرى كما هو علمه عد سحبه من اسرائيل ، كما كان « سسلام بارد » غير محسدد المعسالم لا بزل بسسود الددين ، وكانت رغبة الملك حسسين في احيساء عمليسة السسلام والتفاوض باسم الفلسطينيين لا تزال محبطة بسبب عسدم حصسوله على تأييسد من منظمة التحرير الفلسطينية ومن قادة الدول العربية المعتدلة ، وكانت الولايات المتحدة تمساني من هزيمة نكراء ومكلفة في بيرت ، وظهر الرئبس السورى الاسد كقوة خارجية في لبنان لا يمكن تحديها .

وعلى أحسن الاحوال نقد كان يعم الشرق الاوسط حالة من المجسود. تتفاقم باضطراد نتيجة للسياسات والتصريحات والاعسال على كافة الجوانب التي تزيد من الشكوك والمخاوف وسوء الفهم . وبالرغم من حالة الفسعف التي تعانى منها الولايات المتحدة في ذاك الوقت في النطقة ، فقد كانت لا تزال نربطها علاقات طيبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى مع بعض الدول المعنسة ، وخاصة مع اسرائيل ومصر والمملكة العربية السعودية . بيد أن الروابط بين الولايات المتحدة وكل من سوريا ولبنان كانت لا تزال متورة ، في حين فقد الاردن الثقة في التزام واشنطن تجاه عملية السلام ، وظلت العلاقات الرسمية مع الفلسطينيين كشعب غير قائمة .

وفى بعض الاحيان استطاع المسئولون الامريكيون ، فى ظل ظروف مده قد على حدد سواء ، أن يجمعوا الاطراف المتنازعة معا ، وأن يحققوا فى سعض المناسبات بعض النجاحات المحدودة مثل : تبنى ترارى الامم المتحدة رقعى ٢٤٢ و ٣٣٨ ، وتأييدها ، ودبلوماسية كيستجر المكوكية فى عهد الرئيس نيكسون وفورد التى أسلفرت عن اتفاقيتى فك الاشتباك فى سبناء وانتانات كامب دينيد ، ومعاهدة السلام المعرية الاسرائيلية ،

ان اهداف الولايات المتحدة في الشرق الاوسط قد اعلنت مرارا ، ولكن كالعادة أسىء فهمها ، ومن السهل تعدادها ( ولكن من الصعب للغاية تحقيقها ) .

وتتبثل هذه الاهداف في :

- \_ ان تعيش اسرائيل وجيرانها العرب في سلام وأمان .
- \_ ان تصبح كل دولة مستقلة تتمتع بالحكم الذاتى ، والا تتعـــرض لأى تدخل خارجى ،
- \_ أن يحصل الفلسطينيون في الضفة الغربية وغزة على حقوة، المشروعة بما في ذلك حقهم في تقرير المصير .
  - \_ ان تنسحب اسرائيل من الأراضي المحتلة .
- \_ منح لبنان السيادة الكاملة والاستقلال مع انسحاب جميع القرات الاجنبية من أراضيه .
- \_ أن يكون الشرق الاوسط بمعزل عن أى مواجهة بين القوين العظميين .
  - تحقيق أقل حد ممكن من التدخل السوفيتي في شئون المنطقة .
- انهاء حالة المسرب بين ايران والعراق والمسودة الى حدودهسا الوطنية السابقة .
  - تحقیق الرخاء الاقتصادی وحیاة کریمة لشموب المنطقة .

وهذه الأهداف تبدو معقولة ومتوازنة للغاية حتى بالنسبة لأغلب شعوب الشرق الأوسط . غلماذا اذن يكون من الصعب سبل من الستحيل ستحيق السلام في المنطقة ؟ . من الواضح أن شعوب كل دولة تريد وضع نهاية لاراقة الدماء والمعاناة . ولكن ما الذي يمنع قادتهم من الذهاب الى مائدة المفاوضات ؟

ان الأطراف المتنازعة تؤمن بعدالة تضيتها . كما أن بعض هذه الأطراف على استعداد لمواجهة الموت دون أن تغير من موقفه ا أو حتى الاعتراف بالوجود المشروع لاعدائها • وتتصرف هذه الاطراف من منطلق أنها تنفذ ارادة الله .

ان أغلب الحقائق ليست محل جدل ، نكيف اذن يمكن وجود مثل هدذا التضارب الحاد في الآراء بين الشعوب التي تعيش في ننس المنطقة ؟

أن سماع الأصوات في كل دولة ، ودراسة تاريخ كل شعب عن قرب ، يمكننا من التوصل الى الاجابة على هذه الاسئلة .

## اسرائيــــل

كانت اول زيارة لمى لاسرائيل فى مايو عام ١٩٧٣ تلبية لدعدوة الجنرال اسحاق رابين داحد ابطال حرب الايام الستة عام ١٩٦٧ ، والذى اصيح فيما بعد احد اعضاء الوزارة الاسرائيلية وكان قد سبق له أن زارنا فى قصر الحاكم بولاية « جورجيا » كمبعوث الى واشنطن ، وكنت أنا وروزالين مهتمين منذ فترة بالمنطقة من خلال قراءاتنا الاسبوعية للكتاب المقدس ، ولذلك فعندما اتيحت لنا الفرصة رحبنا بزيارة اسرائيل التى تعتبر بلدا ديمقراطيا حديثا ومثيرا للاعجاب ، وذلك بعد الانتهاء من مهمة عمل لعدد من البلدان الاوروبيدة لولاية «جورجيا» .

وباعتبارى حاكما للولاية فقد كنت ضيفا رسميا على جولدا ماثير رئيسة الوزراء ، ولكن لم أثقل بالأعباء واعتبرنا هذا الجزء من رحلتنا بمثابة أجازة ، وقد أمدتنا الحكومة الاسرائيلية بسيارة مرسيدس قديمة مجهزة بالاثات وسائق ومرشد شاب شجعنا على اختيار خط سير رحلتنا .

واثناء اعدادنا للرحلة انفهست انا وروزالين في قراءة الخرائط ، واطلعنا على التاريخ القديم والحديث لاسرائيل وكنت موزعا بين متعة زيارة الأمساكن المسيحية المقدسة التى كنت اتوق الى رؤيتها منذ كنت طفسلا وبين المعلومات التى كان من الواجب أن أعدها لمستقبلي السياسي . وكانت خططي في ذلك الوقت معروفة فقط لمجموعة من الناس عندما أعلنت ترشيحي لمنصب رئيس للولايات المتحدة \_ ولهذا كانت أمامنا سلسلة من الحلول الوسط نختار منها ما يطو لنا لقضاء الأيام الثمينة في اسرائيل . وكان يومي يبدأ كل صباح في منطقة القدس مبكرا ، وكنت اتجول قبل شروق الشمس في انحاء المدين\_ة القديمة ، وكنت أريد أن أراها وهي تعاود نشاطها عندما يتواجد بها عدد قليل من المسياح ، واشعر بعبقها الذي كانت عليه منذ الني عام عندما كان المسيح يتجول في نفس هذه الشوارع ، وقمنا بزيارة الافران الصغيرة حيث تعد أرغفة الخبر اللذيذ والمقاهى الصغيرة لشرب القهوة ، أو الشاى ، ومراقبة البائعين وهم ينظمون بضائعهم ليشاهدها المارة طوال اليوم . وأجريت أحاديث طويلة مع بعض الأثريين الأمريكيين الذين اشتركوا في اكتشاف مدينة داوود التي وردت في الكتاب المقدس وهم يسعون الى استكمال مايمكن استكماله من أعمالهم خلال الساعات الأكثر برودة . ووصفوا لى كيف أن حطام المدنيات القديمة فد رفعت من مستوى الشروارع بمتوسط قدم كل قرن . فقد كانوا يحفرون لمهق ثلاثين قدما ، وعرضوا على بعض العملات الرومانية التي يرجع تاريخها الى عهد الملك هيرودوت والتى عتروا عليها على عهق حوالى تسلائين قدما تحت الأرض . وهذا جمل الامور ايسر في فهمنا لماذا كانت مناظر المدن التى قمنا بزيارتها في القدس وبيت لحم والخليل واريحا الناصرة (تزارينا) مختلفة كلية عما كنا نتوقعه ، وكانت هذه المدن تبدو مدنونة ومزدحمة وتعج بالمحركة التجارية وليست مدنا بدائية وبسيطة كما تصورنا ، وتسعرنا نقط عندما رحلنا الى الاماكن المفتوحة وراينا جبل الزيتون وبستان القبر المقدس وقانا الجليل وجبل الكرمل وبحر الجليل وجبل التجلى وكفر ناحوم وبيت صيدا ونهر الأردن ، وأننا نشاهد هذه الاماكن كما كانت تبدو في عصر التوراة ، وخلال ترحالنا وجدنا أن البلد مسترخية بشكل يثير الدهشة ، ورأينا نقط خلال رحلتنا عددا قليلا من الرجال بالسزى العسكرى وكانوا في الفائب ينظمون حركة المرور في بعض من الرجال بالسزى العسكرى وكانوا في الفائب ينظمون حركة المرور في بعض التقاطعات المزدحمة . كما كانت هناك علاقات بسيطة تربط بين مختلف طبقات الشعب بها في ذلك اليهود والعرب .

وبعد زيارة كنيسة نتافيا والمنازل الموجودة تحت الارض في الناصرة (تزارينا) التي قيل أنها معائلة للمنازل التي كان يسكنها اليهود ، استمتعنا بدعوات غداء مثيرة وصاخبة الى حد ما مع العمدة المسلم ونائب العمدة المسيحي ومع عمدة الناصرة العليا اليهودي وعدد من اسرهم واصدقائهم . ولعسدة ساعات تناولنا كميات ضخمة من لحوم الضأن المشوى بأصابعنا وكذلك هاكهة وخضراوات وخبز ، وتناولنا أيضا كميات من المشروبات الروحية وأخسسيا القهوة السوداء التي يتم اعدادها بالطريقة المطية .

وقد أثار غضوانا كيف أن المسئولين في الناصرة يسمون لزيادة حجسم السياحة وتحقيق التقدم الاقتصادى ، وبعد الظهر ذهبنا الى مدينة جسديدة المتابلة بعض المهاجرين الجدد من الاتحاد السوفيتى الذين كانوا يتدفقون بشكل منتظم ، وكان طلاء الشعق الجديدة التى نقلت اليها كل أسرة لم يجف كليسة ، وكانت هناك خطة لبناء ثلاثة. آلاف وحدة أخرى لاسكان الذين يفدون ، وقال لنا المعدة أن هناك مئات من المصانع حول منطقة الناصرة سوف تقيح غرصة العمل لكل من المقيمين القدامى والجدد ، وكانت المهجرة قسد زادت بعد نصر اسرائيل الكبير في حرب ١٩٦٧ حيث بلغت أعلى مستوى لها في العام الذى كنا نها القادمون الجدد ولكن هذه الاصوات المعارضة لم تكن منتشرة أو مستمرة ، بها القادمون الجدد ولكن هذه الاصوات المعارضة لم تكن منتشرة أو مستمرة ، وتكلمنا مع العديد من المقيمين السوفييت الذين أعربوا عن غخرهم لانهم بدأوا وتكلمنا مع العديد من المتوطنات ( الكيبوتزات ) التى تقع بالقرب من بحسر ذك قهنا بزيارة بعض المستوطنات ( الكيبوتزات ) التى تقع بالقرب من بحسر الجليل وفي المنطقة التى تقع جنوب مسحراء النقب وابلغونا في « ايليت هشناهار» الجليل وفي المنطقة التى تقع جنوب مسحراء النقب وابلغونا في « ايليت هشناهار»

الواقعة شمال الجليل بأن المستوطنة اليهودية قد أنشئت منذ أربعة وخمسين علما ، وباعتبارى مزارعا فقد كنت مهتما بمعرفة زراعة التفاح وقدرتهم على المحافظة عليه في مخازن باردة البيع منه طوال العام تقريبا ، وكيف أنه يتم حلب أبقارهم ثلاث مرات يوميا ( بدلا من مرتين كما هو معتاد ) بهدف زيسلاة الانتاج وبالتالى الارباح . وهذه المستوطنة التي تضم المئات من المواطنيسين تعتبر كذلك مركزا سياحيا وتستقبل العديد من الزائرين من الولايات المتحسدة وغيرها من الدول الأخرى ، وكان اليوم هو يوم السبت وسالنا اذا كنا نستطيع أن نحضر احدى الصلوات . وفي الوقت المحدد دخلنا المعبد ووقفنا داخله في هدوء . ولم نجد سوى شخصين يصليان . وعندما سالت عما اذا كان ذلك أمرا مألونا ابتسم مرشدنا وهز كتفيه معبرا بأن هذا أمرا لا أهمية له . وفي يوم تناولنا غداء من سمك بطرس في عين حيفا الواقعة على ساحل بحر الجليل وصعدنا الى مرتفعات الجولان وذهبنا الى مستوطنة ميفوها ، ووجدنا هذاك روحا عالية تفوق روح الرواد الاوائل ، وتأثرنا للاخلاص الهادىء الذى يميئ المائلات الشابة التي تعمل في الزراعة سدويا ويبدو عليهم انهم يشتركون ني كل أتىء ، وكان يبدو عليهم الفخر لعملهم اليدوى الصعب ولعدم تواجد السلع العالمية في منازلهم . وأخذنا قادة المستوطنة الى الرتفعات العربية الشاهقة المنحدرة التي تطل على الجليل كي نشاهد مكان المدافع التي أقامها واستخدمها السوريون ضد الاسرائيليين خلال حرب ١٩٦٧ ، وتمكنا من هذا المكان الميز من مشاهدة القرى الصغيرة الواقعة على شاطىء البحيرة والمنازل اسيئل الوادى والسيارات في الشوارع والجرارات وهي تحرث الحقول ، وكانسوا مكشوفين ومعرضين المهجوم تماما بحيث يبكن قذفهم بحجر من المكان السذى نقف فيه ، وبالطبع يمكن اطلاق صاروخ أو قنبلة عليهم . وكان من الواضيح أن السيطرة على هذا الموقع يعتبر أمرا هاما بالنسبة لاسرائيل وأثناء وقوشنا كان الشباب الاسرائيلي يتكلم بحماس متزايد وكأنهم يتحدثون ويتناقشون عن عدو غائب ، وشرح كل فرد من المجموعة الصغيرة من الرجال والنساء كيف كانت اسرائيل محاطة بأعداد أقوياء قرروا تدمير أمتهم الضعيفة ، وقالوا أن الارهابيين الفلسطينيين كانوا يختبئون على طول الحدود ويساندهم عرب آخرون ويقومون بغارات متعددة ضد التجمعات الاسرائيلية غير الممية . وكان السوريون على وجه المخصوص يسعون الى تشكيل كتلة متحدة من الدول العربية بهدف القاء اسرائيل في البحر وكانت قوة اسرائيل تختبر يومنا تلك القوة التي يجب الا تفقدها .

وأخبرنا مضيفونا الاسرائيليون بفخر أن المستوطنات مثل مستوطنتهم هذه انشات مرارع منتجة من الاراضى الصحراوية في الاراضى العربية المحتلة الاخرى مها يساعد على تدعيم الاقتصاد الاسرائيلي ، وقالوا أن الزراعة كانت أهم صناعة أسرائيلية وخاصة في مجال المبرتقال ، ويليها مقط عمليات صقل المنس

الذى يصدر على نطاق واسع ، واخذوا عهدا أن يتوموا بعملهم ولا يستأجرون ای ساعدین . وهذا جانب مثیر من روح اسرائیل . ولم یکن هناك عسدد كبير من المستوطنين في الاراضى المحتلة ولكن هؤلاء الناس اقتنعوا بأن مستوطنتهم لها قيهتها سواء من الناحية الاقتصادية أو العسكرية 6 وقرروا البقاء فيها وأوضحوا لنا بأنهم لن يسمحوا بوجود اسلحة للعدو تطلق نيرانها من هــــذه المنحدرات مرة أخرى ٠ ولكي احصل على فهم أفضل لقدرة اسرائيل العسكرية فقد طلبت رؤية بعض المرافق البحرية \_ والاطلاع على برامج التدريب التي يتم وضعها للجيش المدنى ، والحصول بقدر الامكان على ملخص شـــامل لقوة اسرائيل بالنسبة لجيرانها العرب . وتمنا بزيارة جبل الكرمل لنرى اين كان النبي ايليا يقوم باظهار قوة الدب المعجزة أمام الملك أخاب ، وكذا انبياء البعل ( الملوك المحليون عند الكنعانيين والفينيقيين ) • ثم نزلنا الى القاعدة البحرية بحينا وتمنا برحلة بحرية على ظهر أحد زوارق المسواريخ ، وكان مضيفونا فخورين للفاية لان هذه الزوارق تد تم خطفها بطريقة خفية من الفرنسيين في شيربورج بالرغم من فرض حظر بيع الاسلحة لاسرائيل بعد حرب ١٩٦٧ وكانت هذه الزوارق سريمة ونمالة كما أن جزءا كبيرا من اطقمها من النساء ،

ومن شاطئ البحر اتجهنا شرقا ، ثم جنوبا الى الضغة الغسربية على مقرية شديدة مسن نهر الاردن . فلقسد قرانا كثيرا عن هسذا النهر ودرسنا وغنينا لــه ، ولهــذا كنا نتصوره مجرى قويا لــه تيارات شديدة ومواصفات سحرية ، ولقد أصبنا بالدهشة عندما شاهدناه ملم يكن في الواقسم في التساع العديد من الروافد التي تجرى في انهسار امسفر في جورجيا ، وكان طبيعيا أن يكون المجرى مسفيرا وعلمنا أن كشيرا من مياه النهر تم تحويلها الى أراضي اسرائيل ، وكان هذا همو السبب الاول الذي أدى الى العسداء بين أسرائيل وجيرانها . وأثناء ذهابنا ألى الجنوب أبعدنا سلك شائك وعوائق طريق على شاطىء النهر وعن منطقة أمن ضيقة نسبيا ، ولكن تمكنا من أن نرى نهـــر الاردن من بعد • وعند جسر اللنبي بجوار أريحا لاحظنا لغثرة سيلا من البشر يتحرك ذهابا وايابا بين الدولتمين . وأبلغنها المسئولون الاسرائيليون أنب يتم نوع من التفتيش الأمنى الروتيني عند عبور النهر ، وقالوا أنه خلل السنوات الثلاث الأخيرة زار أكثر من ثلاث أرباع المليون من العرب اسرائيل بشكل شرعى ، وقال احد الحراس وهو يغمر بعينه بأنه يمكنهم تقدير عدد الزوار غير الشرعيين الذين زاروها ، ولكن بعضهم ، مشيرا الى الارهابيين الذين ته القبض عليهم ، لم يستطع العودة الى طنهم في الأردن .

وفى بيت ايل التى تقع على بعد أميسال قليلة من القدس ولا ترال واقعة فى الأراضى المحتلة حضرنا حفل تخرج فى معسكر لتدريب الجنود

الاسرائيليين ، ولكن هـذا المرفق يستخدمه الاردنيون لنفس الغرض قبسل حرب الأيام السنة ، وقال القائد الذى تلقى تدريبه الاساسى فى الاسسطول الامريكى ، أنه استخدم بعض التقنينات المساقة للغايسة لتطوير القسدرات الجسمانية والعقليسة لقواته ، كما أن هذا القائد قسد أقام الفترة قصيرة فى قاعدة عسسكرية بالقرب من منزلنا فى جورجيا ، وعند توزيع الجوائز طلب منى المساركة فى احتفالات التخرج ، وكان الجنود يقنون بصلابة وانتباه خلال المناداة على كل خريج كان يتقدم المناداة على كل خريج كان يتقدم بخطى سريعة الى منصة الاحتفال ليسلمه القائد شهادة التخرج ، أما أنا نكنت أقدم له « سيف الروح » \_ وهـو التوراة .

وكانت آخر زيارة عسكرية لنا سع المجور الماهو زئير رئيس المخابرات العسكرية الذى وصف انا بالصور والخرائط والرسوم البيانية التنظيم البديع للدبابات والطائرات العربية التى تم تعبئتها ضد اسرائيل ، واعرب عن الحاجة المسحنات اسلحة أكثر من الولايات المتحدة . ولكنه هو وغيره من القادة العسكريين كان لديهم روح من الثقة المتناهية ، وقالوا انه رغم أن خمسة في المائسة من القسوات الاسرائيلية تظلل في المحدمة ، فان جهاز المخابرات العسكرية معتاز ويتم تعبئة الجيش في نترة قصيرة ( خلال خمسة شهور في يوم عيد الغفران أصيبوا بصدمة نتيجة الهجوم المباغت من جانب مصر وسوريا ) .

وتحدثت بصفة شخصية مسع بعض أعضاء الحكومة الاسرائيليسة ، ووجهوا لنسا دعوة لحضور مناقشة مسائية في قاعة اجتماعات كبيرة . وكانت جولدا ماثير رئيسة الوزراء وغيرها من الزعماء العسكريين والسياسيين بصدد مناقشة بعض الموضوعات الموجهة من الحكومة ليسسمهها عدد كبير مسن مستمعى الاذاعسة . ولاحظت لافتسات بعدم التدخين حول القاعة الامر الذي التزم بسه الجميع باستثناء رئيسة الوزراء ، ولكن مرشدنا قال شارحا لقسد كان المامنا أن نختار الما عسدم وضع لافتات بعدم التدخين الأمر الذي يسمح لكل فسرد أن يدخن ، أو وضسع اللافتات والتفاضي عن شخص واحد يدخن ، وقررنا أن تدخين شخص واحد نقط أن يكون أمرا بالغ السوء .

واستمعنا باعجاب لأبا ايبان وحاييم بارليف واسحاق رابين الذين كانوا بتحدثون باللغة الانجليزية ، وكان الجو العسام يتسم بالمرح ويدل على التوفيق والتقدم وسجلت بعض التعليقات العاسة والخاصة التي تشسير الى الموقف السائدة في ربيع عسام ١٩٧٣ ، مثل : « الولايات المتحدة هي صديقنا الهام الوحيد » . « الروس يرغبون حاليا تحقيق السلام في الشرق الاوسط لانهم لا يستطيعون مواجهة أية هزيمة كبسرى اخرى لحلفائهم العسرب » • الأوربيون تلقون على الأمور الاقتصادية وتعتبر فرنسا عدوا لنا في الأول

السوق الأوربيسة الشتركة ، فهى متزمتة تجاه أى خطأ » • « بالرغم مسن اثنا نقوم بعمليات تجارية واسعة هناك ونشترى المساس من أجل صناعة المجوهرات ، فان جنوب أفريفيا لا يمكن أن يسستمر الحال فيها كما هو عليه الآن » .

وبخصوص مسألة الابقاء على جزء كبير من الضغة الغربية يقول التعليق: « ان مساحة امتنا مزدحمة للغاية والتقسيم أمر مرغرب فنه ، والعرب يتعارضون معنا وليس لهم ولاء للعلم الاسرائيلي . كما أن الاسرائيليين العرب أكثر الجماعات تزايدا في الأرض ، فهم يمثلون الآن ٣٥ في المائة من سكان الضفة الغربية وسيزداد عددهم الى أكثر من نصف عدد السكان » .

« لا ينبغى على أحد أن يخشى العرب فقد هزموا هزائم منكرة وسوف يلتمسون السلام » .

« أن سلاح البترول المعربي لا يعتبر تهديدا حقيقيا أنهم في حاجــــة الى دولارات أكثر من حاجة المالم الى بترولهم » .

« اسرائيل تحصل على ٩٠ في المائة من احتياجاتها البترولية من سيئاء وايران ٤ وليس لدينا أية مشاكل في الحصول على وقود كانه » .

« أن نيكسون لـم يخل أبدا بتعهداته ، ولكن ربمها نصوت لصالح السيناتور سكوب جاكسون » ، وعندما سئلوا لماذا لا يعتمد الاسرائيليون بشكل أكبر على الأمم المتحدة في عرض مشاكلهم أجابوا « سنتجه الى الأمم المتحدة أذا كانت هناك تسمع وثلاثون دولة يهودية ودولة عربية واحدة » .

واختتمت اتمامتى أنا وروزالين فى اسرائيل بزيارة رئيسة الوزراء جولدا مائير لشكرها على ما قدمته دولتها من كرم الضيافة ، ولسم تكن مشغولة ذلك الصباح بأعباء الدولة ولهذا مكثنا معها فترة طويلة ، وعندما سألتنا عما اذا كانت هناك أيسة مسائل تشغلنا ، أجبت أن هناك مسائلة ذات طبيعة دينية ترددت فى ذكرها خاصة أنى أعلم أنها ولدت فى أمريكا وأنها سواء هى أول الإعضاء البارزين فى وزارتها كانوا معروفين بأنهم يهود غير متمسكين بدينهم ، وشجعتنى رئيسة الوزراء بابتسامة علت وجهها على الاسترسلل ، شمر أخبرتها عن قداس السبت فى أيليت هاشاهر وغيساب الاهتمام الدينى بين الاسرائيليين ، فعلقت على ذلك بقولها : أنه فى عصر التوراة كان الاسرائيليون ينتصرون عندما كانوا مرتبطين بالرب وهزموا عندما لم يخلصوا له ، وضحكت بصوت عال ووافقتنى ، ولكنها أضافت أن هذا الامر لا يعنيها لان هنساك بصوت عال ووافقتنى ، ولكنها أضافت أن هذا الامر لا يعنيها لان هنساك من المؤكد عددا لا بأس به من اليهود المتشددين ، وكانت تشير بذلك الى من المؤكد عددا لا بأس به من اليهود المتشددين ، وكانت تشير بذلك الى اليهود المتدينين فى البراان الاسرائيلى الذين يعتبرون فى بعض الاحيان مثلة شسوكة فى جانبها ، وأضافت قائلة : « إذا هضرت دورة للكنبست

غانك ستراهم وهم يعملون وستعرف أنهم لم يفقدوا ايمانهم » ومسع نطسام اسرائيل الانتخابي الذي يحتاج الى تحالف الاحراب لتشكيل الاغلبيسة الحاكمة فان أحزاب الاقلية الدينية لها تأثير يفوق قوتهم العددية . ولم أدرك حما لم تدرك السيدة مائير ذلك وقتئذ ، ولكن عضوا من أحدد احراب الاقلية الكبيرة قدر له أن يلعب دورا رئيسيا في تاريخ بلدما ، وان كتيرا من قوته السياسية كانت قد نبعت من معتقداته الاساسية التي ترتكز على تفسير جامد للكتاب المقدس . وكان مناحم بيجين قد شغل عام ١٩٧٣ منصب رئيس حزب حيروت الذي كان يشغل ٢٢ في المائة فقط من مقاعد الكنيست . وخلال أريسيع سينوات شيسفل منصب رئيس وزراء اسرانيسل وبعد فتره سالت مائير عما اذا كان هناك آخرون في صحبتنا ، فأخبرناها بأنه يوجد سكرتيري الصحفي « جودي بويل » واحد رجال شرطة ولاية جورجيا وهما ينتظران في الخارج وانهما يرغبان بشدة في مقذينها وعندئذ دعتهما للدخول ، واثناء زيارتنا كانت السيدة مائير تدخن باستمرار ، واخيرا لاحظت أن جودى ينظر بنهم شديد الى سيجارتها ، فقدمت له سيجاره وأخذهاجودي في خجل مشيرا بقوله : « هذه أول مرة أحصل فيها عنى سيجارة من رئيس وزراء ، • وأشسارت الى عدم وجود التحذير الخساص بأن التدخين ضار للصحة على علبة السجاير ، وقالت « سوف تلاحظ ايها الشاب أن سجاير شيسترفيلد ليست خطرة على صحتك في اسرائيل » . .

وعلى الرغم من اننا سمعنا أنباء عن معارك جوية بين اسرائيل ومصر فوق سيناء ( وكنا نخشى أن يحد ذلك من تحركاتنا ) الا أننا وجدنا اسرائيل تنعم بالامن واعتداد بالنفس والرفاهية والثقة والانسجام ، وتركنا الشرق الاوسط ونحن مقتنعون بأن قوات اسرائيل العسكرية لا يمكن قهرها ، وانها يجب ان تظل قوية للدفاع عن هذه الدولة الصغيرة ضد جيرانها المسرب . ولم نقم بزيارة أية دولة عربية أو أى اتصال شخصى مع الفلسطينيين في الضفة الفربية وغزة .

وفى ذلك الوقت لم يكن يراود الامريكيون أية تساؤلات يصعب الاجابة عليها ، فالاسرائيليون هم المسيطرون ، والعرب خاضعون لهم ، والوضسم السياسى والعسكرى يبدو أنه سيظل ثابتا بشكل دائم ،ولكن فى القاهره ودبشق وربما فى موسكو كانت الخطط السرية للحرب قد أصبحت فى طريقها للتنفيذ ،

وباننسبة لى كان لا يمكن الاقتراب او دخسول اسرائيل بدون التفكسير اولا فى الكتاب المسدس وفى تاريخ الارض وشعبها . وكانت الاسماء والصور تعتبي جزءا لا يتجزآ من حياتى باعتبارى مسيحيا · ولكن كثيرا منها حملت

مغزى جديدا ومختلفا كلية عندما اصبحت رئيسا للولايات المتحدة واشتركت في مفاوضات حياة أو موت لحل بعض من مشاكل القرن العشرين . ومن النادر فعسلا أن نجد الماضى السحيق يتداخل مع الحساضر المعاسر ليس محسب بالنسبة للمؤرخين ورجال الدين في نصولهم وفي دراساتهم بل أيضا بالنسبة ارجل الدولة في قاعات الحكومة وبالنسبة للقادة العسكريين في ميادين القتال .

وفي اسرائيل تعتبر دراسة الكتاب المقسدس لها معنى واحد وهو أن أي تفسير له يلعب دورا اساسيا ، فهو يوضح الحياة الدنيوية للامة ، وعلى الرغم من أن غالبية الاسرائيليين ليسوا متدينين بشكل خاص مان كشيرا من الذين التحقوا بالاحزاب السياسية كانوا يطالبون بتحقيق ائتلاف حكومي يصدق على بعض الممارسات الدينية مقابل الحصول على مساندتهم • وتجرى مناقشة المعتقدات الدينية في الكنيست بانفعال شديد في اغلب الاحوال والحكومات يمكن أن تبقى أو تسقط بسبب الولاء السياسي لعدد قليل من المثلين المنتخبين الذين يحمرون اهتمامهم حول تنسير ضيق للكتاب المقدس . والاتجاه الحديث للجماعات الدينية هو وضع تمييز حاد بينهم وبين الاحزاب الرئيسية ، وأن يظهروا بشكل أكثر وطنية وأكثر تشدداً 6 كما أن الاقليات الاكثر محافظة تأخذ موقفا مضاداً ، فترى أن أقامة النظام المدنى لدولة أسرائيل يعتبر خرقا لأوامر الله ٤ أن اسرائيال هي بؤرة الجدل الديني المعنيف ٤ ولكن يهاود العديد من الامم الاخرى يراقبون جيدا ما يجرى في اسرائيل ، وفي بعض الاحيان يتورطون مباشرة في هذه المناقشات ، ومع ذلك مان أية خلامات بينهم حسول هذه الموضوعات أو قضايا أخرى يتم التجاوز عنها بشكل كبير من أجل توحيد تأييدهم السرائيل ، فمن بين الاربعة عشر مليونا من اليهود في العالم يعيش حوالى سنة ملايين في الولايات المتحدة وربما يعيش من ٢ الى ٣ مليون في الاتحاد السونيتي و ٥ر٣ مليون في اسرائيل . ويوجد حوالي نصف مليون يهودى في كل من بريطانيا وفرنسا ، وأكثر من ذلك بتليل في امريكا اللاتينية. والباتى موزع بين عديد من الامم المختلفة . وهذا الوضع يقدم مساندة قوية السرائيل في عديد من الاماكن الأنه بصرف النظر عن جنسية اليهود فانهم في مختلف العالم يقدمون لاسرائيل وسائل المحياة والرخاء ، مع وجودا استثناءات قليلة لهذا الوضع ، واليهود يعلمون جيدا أن أربعة ملايين غلسطيني يساندهم مائة مليون مسلم منتشرون في كل مكان وأصدقاء وحلق الدول العربية ، يطالبون بحقهم في اقامة وطن لهم على نفس الارض . وهذا الوضع يعتبر أمراً مخيفًا للذين كرسوا أنفسهم من أجل المحافظة على رخاء تلك الدول المسفيرة وتوصلوا الى أن الصراع الموروث له جذور عميقة ولا يمكن التسامح عنه في الغالب ، فالعديد من اليهود والفلسطينيين يصفون أنفسهم بأغضل الصسفات ، بينما يصبون بعضهم البعض أما بالامبريالية أو بالارهاب ولا يمكن استبعاد القوتين العظميين من هذا التحيز العدائي ، فالولايات المتحدة تعطسي

مساندة قوية للاسرائيليين ، والاتحساد السوفيتى يسعى بكل الوسسائل المي زيادة تدعيم علاقاته مع شعوب العالم العربي .

وثمة أوجه تشابه وخلاف بين اليهود والعرب الفلسطينيين ، فمنة عهد الملك داوود ظل مفهوم الدولة اليهودية حيا حتى بالرغم من أن الشعب اليهودى قد تشتت بين دول العالم ، وظلت قلة قليلة منهم تعيش فى فلسطين تحت حكم العديد من الغزاة ، واستمر المسيحيون والعرب المسلمون فى المعيش معا على نفس هذه الارض ولكن دون أى أمل أو حتى مجسرد تفكير فى اقامة دولة مستقلة ، ولكن اهتمامهم ينصب على الاسرة والقبيسلة » وبالنسبة للمسلمين كان اهتمامهم ينصب على عالم الاسلام الرحب ، وبدأت تظهر المكار قوية بخصوص القومية بين العرب خلال الخمسين عاما الماضية ، عندما شاهدوا الصهاينة يهاجرون الى فلسطين ويشترون الاراضى لاقامة مساكن دائمة لهم ، وفى نضالهم من أجل تقرير المصير الذى سالت فيه المربطانية وحتى بعد الحرب العالمية الثانية واقامة دولة اسرائيل .

وعندما وصلت الى الشرق الاوسط كنت اشعر بانطباع ملح يتلخص في وجود خلاف في مدى مشاركة الشعب في تشكيل السياسة الوطنية ، فنى بعض الدول العربية التى تخضع لأعنف نظام ديكتاتورى فانه من الصعب ملاحظة تعبيرات الراى الحسر بين الاشخاص العاديين حتى بين كبار التجار والصحفيين والطلبة في المجامعات . ولكن في اسرائيا فقط حيث تسود الديمقراطية وعدم وضع أية تيود على حرية التعبير فان أى شخص يمكنه أن يسمع آراء متعددة حول الخلافات بين الفلسطينيين والعرب الآخسرين والاسرائيليين وغالبا بين الاسرائيليين والزوار البارزين .

غفى شهر مارس ١٩٧٩ بعد أن زرت مصر وذهبت الى اسرائيل المتوصل الى اتفاقية سلم بين البلدين ، طلب منى أن اقف عند مدخل القدس لاتلقى الترحيب المرسمى من العمدة تيدى كوليك ورئيس حاخامات المدينة ، وعندما اقتربنا من المنصة أبلغنى ضابط الامن الاسرائيلى انه من المحتمل أن يتم قذفى بالبيض والخصروات من بعض المتظاهرين الذين يعارضون اجراءات السلام ، وقال أنه توجد مظلات سوف تفتح لحمايتى أذا استدعى الامر . وعندما خرجنا من السيارة رفعت يدى لتحية الجماهير الغفيرة الواقفة عبر الطريق . وكانوا بعيدين بدرجة لا تسمح بوصول أى شيء الى مكانى ، وكان البعض منهم يبدو عليه الغضب الى حد ما . وكان هناك عدد كبير من اللافتات اغلبها مكتوب باللغة الانجليزية ولكن لم تصدر أية أصدوات من المواقفين ، وكان أبرز هذه اللافتات تلك الكتوب عليها

العبارات التالية: « أهلا بشقيق بيلى ، وضحك جميع الأمريكيين وزال التوتر واكلنا خبزا وملحا كما جسرت العسادة في متل هسندا الاحتفال دون الية احداث واتجهت بعد ذلك الى متابلة رئيس الوزراء .

وفي زيارة اخرى عندما القيت خطسابا في الكنيست ، كان بمثلبة صدمة لى أن الاحظ درجـــة الحرية المسموحة لاعضــــاء البرلمان بطريقتهم غير المنظمة نسبيا في تبادل الآراء . رعلى الرغم من انني أنهيت ملاحظاتي بقليل بن المقاطعة ، فقسد كان من المستحيل سواء بالنسعة لرئيس الوزراء أو زعيم المعارضة أن يتحددا ، وبدلا من أن يشمر رئيس الوزراء بيجين بالحسرج بسبب المقاطعات المستمرة وبسبب ابعاده أواسطة احد اعضاء المجلس ، مقد كان يبدو عليه التلذذ بن هذه المعركة الكالمية ، وأعرب عن مُخره بسبب وجهسات الفظر المساخبة دون تحفظ ، رخسلال جلسة خاصة لتوجيه اللهم الى رئيس الوزراء بال على وقال مخسورا : ١ هذه هـ الديمقر الملية في مجل التطبيق » . ومع وجسود بعض الاستثناءات احيانا بسبب الرقابة العسكرية خان حسرية التعبير تسسود جميع وسائل الاعلام ، وهناك رغبة ماموسية في الاحاديث الخاصة التي تجري في اسرائيل لاكتشاف كل مظهر من مظاهر الحياة السياسية الداخلية والدواية . وبين بعض المسرب الاسرائبليين مقط توجد قيود على حرية التعبير بسبب الشك الطبيعي نحو جماعة دسفير ليس لديها وضع سياسي قوى ودستقل . وكذلك هناك قيدود مسارمة مفروضة على النشاط السياسي للعرب الفلسطينيين في الاراضي المعتلة .

وعلى الرغم من ظهور خلافات جوهرية بين زعماء الاحزاب السياسبة المعارضة اثناء المناقشات الاسرائيلية فان هذه الخلافات تذوب وتصبح نمير ذات موضوع نسبيا عندما يتعلق الاسر بأمن اسرائيل .

وهكذا خان اليهود يتسمون برحدة الصف والديانة المشتركة والتساريخ الواحد وذكريات المعاناة الرهبية \_ الاسر الدي جمعهم في تسوة وتحالف لا مثيل له في الشرق الاوسط وربما في اي كان في الماام .

وعند تقدير مواقف الاسرائيليين نجاه منطقتهم ومستقبلها ملبس هناك مجال لاى انسان مفكر أن يتجاهل تجربة اليهود في الماضى . ماليهود عانوا لمسدة ترون من آلام الشستات وواجهسوا التمييز المنصرى في كل دونسة عاشسوا ميها .

منى أوروبا بالرغم من مساهمات اليهود اللموسسة ذلجميع سسواء في مجال الاجتماع أو العلوم أو التنمية الاقتصادية للمجتمعات فأن العديد من اليهود تتلوا وطرد غيرهم من مكان المي تفسر بفاسل المكام المسيحيين . وبالرغم من أن المسيحيين واليهود لم يحصلوا على نفس الحقوق كالمسلمين وبالرغم من أن المسيحيين واليهود لم يحصلوا على نفس الحقوق كالمسلمين ،

عان الذين ظلوا في منطقة الشرق الاوسط الاسلامية كأقلية قد عوملوا بطريقة أفضل من غير المسيحيين في الدول المسيحية وذلك لأن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم ) أمر اتباعه بالاعتراف باليهودية والمسيحية باعتبارهما أصل معتقداتهم ، كما أمسرهم متكريم البسائهم وحساية معتقداتهم . وفي النهاية جاء الى غرب اوروسا ٨٠ اكثر مساحة سحى، عسر النيضة في القرن التاسسع عشر ، وتعرضت الهامة النريدة البهدء المشتتين الخطير عنسدما بداوا يفقسدون تالمكم الذي هاء نتبحة التسر والانسطهاد : وسداوا بتباون الانسدماج في المترعات المسحة والمصاة الاجتماعية في ذلك الوقت . ولكن حوالي ثلاثـة أرباع اليه ود كانوا يعيشون في دول أوروبا الشرقية حيث استمرت معاناتهم ، وهذاك مدات تذور المسهيونية وتترعرع ، وبالرغسم من أن غالسة المهاجرين الاوروبيين ذهبوا الى الرلايات المتحدة فقد تردد المريدين الاصمارات التي تطالب باقامة دولة يهمودية في وطنهم القديم وذلك من أجل الهروب من مضطهديهم ، وتلبية لتعاليم الكتاب المقدس • وفي عام ١٨٨٠ لم يكن هناك سوى ٣٠ الف يهودي في غلسطين مبعثرين بين ٢٠٠٠٠٠ مسن المرب السلمين والمسبحبين ، ولكن منذ ذلك الحين فان كل مرحلة من مراحل وصلت، الضطهاد في أوروبا جاءت ومعها موجة من المستوطنين الصهاينة . ووصلت . حاوعة كبابرة الى فلسطين في ثمانينات القرن التاسع عشر قبل وبعد الحرب العالمة الاولى ، ومرة اخرى في اواخر عشرينات القرن العشرين . وفي عام ١٩٢ زاد عددهم الى اكثر من ١٥٠ الف وتضاعف هذا الرقم وزيادة خلال العشر سنوات التالبة . وأصبح العرب في فلسطين اكثر انزعاجا وخوف . وناخدارا سياسيا وعسكريا ضد هؤلاء المستوطنين الجدد الذين يعيشون بينهم ولكن بخلاف هذه القضية لم يتوصلوا الى اتفاق بيهم • وبعد الحرب العالمية الأءاي تم اقتراح عدة خطط مختلفة تستهدف حل الخلافات بين اليهود والعرب ولكن كانت ترفض من جانب او آخر وغالبا من الطرفين وسعى البريطانيون الذين ورثوا الحكم من الاتراك العثمانيين في فلسطين الى الحد من الخصومات الدموية بين الطرفين بالحد من هجرة اليهود الى الارض المقدسة ، بالرغم من التداءات البائسة من الذين واجهوا تهديدا وتفرقة عنصرية في أوروبا م

وبعد ذلك جاءت الابادة المرعبة التي لا يمكن وصفها ، والتي تبلها و تجاها في ذلك الوقت عديد من شعوب الارض في الدول المتحدينة بما في الله الا، لايات المتحدة ، وعندما اثرت الحقائق بوضوح كبير على وعى المجتمع الدولي التي جرحت مشاعره بشدة ، اتخذ اجراء اوصل جهود الحركة الصهيونية الستهينة ، بلا كلل ، الى تشكيل دولة اسرائيل ، وقد توج هذا حلم الميهود الذي لا نهايسة لسه وهو الاقامة والعيش في كنف حكومة يتم اختيارها بانفسهم في وطنهم الديني ، وكان الانتصار على الخلافات التي لسم يكسن

من المكن تجاوزها ، وما بقى من ذكريات عن التاريخ الماساوى قد شكل وصبغ موقف العالم اليهودى ، علاوة على ان ضعف وعزلة اسرائيسل وحرمانها من حلفاء اقوياء ووجودها وسط اعداء من العرب لاسبيل الى تغييرهم قسد حول الوعد بوجود دولة الى دفاع مستميت بالرغم من التضحيات السياسية والاقتمسادية التى قد تحتاجها مشل هذه الظروف .

وقد حظى قرار التقسيم النهائى الذى اصدرته الأمم المتحدة فى نوغمبر 1987 على رضاء غالبية اليهود ، ولكن القوات العربيسة عارضت اى اغتصاب شرعى لأى من الاراضى التى عسائس فيها الفلسطينيون منذ قرون عديدة . وبدأ العرب الفلسطينيون فى تكثيف هجماتهم المسلحة ضد اليهود ونشبت حروب ضارية بين الجيران ، وفى العام اللاحق ــ فى شهر مايو ــ انسحبت المقوات البريطانية واعلنت اسرائيل أنها دولة مستقلة . وهنا انضمت قوات عربية تمشل مصر ولبنان وسوريا وشرق الأردن والعراق الى الفلسطينين فى مهاجمة الدولة الجديدة .

وكانت بعض القوات العربية ، شانها شأن الاسرائيليين ، قد حاربت مع الحلقاء ضدد قوات المحور ، وحصلوا على اسلحة من سادتهم الأوروبيين ، كما أن بعضهم قد تسمر تدريبه تدريبا جيدا ، ومع ذلك فسان المعربين والسوريين واللبنانيين والعراقيين كانسوا يناضلون من أجل اقامة حكومات قادرة على البقاء ، وكما أنهم كانوا لا يزالون منقسمين على انفسهم ، وكانت قواتهم الوطنية المجزأة غير منظمة تنظيما جيدا ، وكان هنساك بعض الشسك حول أهدافهم المحددة ، وباستثناء الاردن مان حكومات جسيران اسرائيسل قد مزتها الانقسام وسقط العديد منها سواء عن طريق الانقلابات او الثورات .

اما اليهود فقد كانوا على عكس هدذا يحاربون من أجل بقائهم ومن أجل استبرار وجود دولتهم الجديدة ، كما أن قواتهم كانت متماسكة وأفضل تدريبا وأفضل قيدة وتتمتع بروح معنوية عالية . وتمكن الاسرائيليون بمساعدة السوفييت من الحصول على اسلحة حديثة من تشيكوسلوفاكيا ساعدتهم على الانتصار في نهاية الأمر .

وانتهت الحرب عسام ١٩٤٩ بعقد الهدنسة بين اسرائيل وبين السدول التي تجاورها ولعبت العسراق البعيدة على حسدود اسرائيسل دورا صغيرا في المعركة ، ولم تزعج نفسها بالاشتراك في مفاوضات الهدنة .

وكان من اهم العناصر البارزة في الوثائق التي تم التوقيع عليها عام ١٩٤٩ هـو قبول اسرائيل لبدأ تقسيم فلسطين والاتفاق على اشراف

الملك الأردنى عبدالله على ما هـو معروف باسم الضهة الفربية . وكان الفلسطينيون فى ذاك الوقت غـر قادرين على تشكيل دولة مستقلة ، كما أن الأردنيين كانوا يرغبون فى الحصول على أكبر مساحة ممكنة من الضفة الغربية لنهر الاردن ، ولهذا لم يكن هناك أى اعتبار جاد لاقامة دولية مستقلة للفلسطينيين فى حـين أن رغبتهم فى أيجاد وطن لهم قد توزعت بين الاردن واسرائيل ومصر .

ودفعت حالة الحرب بين الاسرائيليين والعرب الى غرار العديد من البهود من الدول الى اسرائيل ، وفي نفس الوقت غان اللاجئين الفلسطينيين من اسرائيل والضفة الغربية قد تبعثروا بصورة اوسع في انحاء الدول الضعيفة ، وشن الفلسطينيون من كل ناحية حرب العصابات لانهاك الاسرائيليين سيطرت الدول الاوروبية على القناة ، واجبار المصريين على الاعتراف باسرائيل دبلوماسيا ، وكائت المضربة العسكرية في مواجهة دناعات حال عبد الناصر غير المؤثرة ناجحة ، ولكن قيام كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بجهود قوية في الامم المتحدة ، بالاضافة الى المضغط السياسي الدولي للحولي للانسحاب ، ومع ذلك نجحت اسرائيل في الحصول على ضهانات من الامم المتحدة بنزع سلاح اجزاء كبيرة من فلال في الحصول على ضهانات من الامم المتحدة بنزع سلاح اجزاء كبيرة من مضايق تيران ، وعرف العرب من هذه الحرب أن اسرائيل لن تتردد في السويس عمقت كذلك مفهومهم تجاه اسرائيل باعتبارها هوة غربية في منطقتهم السويس عمقت كذلك مفهومهم تجاه اسرائيل باعتبارها هوة غربية في منطقتهم الترال تساندها القوى الاستعبارية في الغرب ،

وباستثناء بعض غارات الحدود المتقطعة غان السنوات العشر التاليسة السبت بسلام نسبى ، ولكن أصبح واضحا أن كلا الجانبين يعدان لحرب أخرى ، وكانت اسرائيل ومصر تتسلحان بأقصى سرعة ممكنة وتقومان بمناورات عسكرية من حسين الى آخر ، وخلقت الكراهية التى يكنها الشعبان تجاه بعضهما اعتقادا بأن الحرب لا يمكن تجنبها ،

واخيرا وفى عام ١٩٦٧ طرد الرئيس جمال عبد الناصر توات الطوارىء الدولية التابعة للامم المتحدة واعاد تسليح سيناء المصرية وفرض حسارا على الملاحة الاسرائيلية في مضايق تيرأن .

وكانت هــذه التصرفات بمثابة ضربة قوية للاقتصـاد الاسرائيلى وتهديد عســكرى لا يمكن تجاهلــه ، وبشــكل عام اعترف الطرفــان بوضوح بأن هــذه التصرفات كانت مبررا للحرب ،

ويالرغم من الجهود المضنية التي بذلتها كل من الامم المتحدة والولايات المتحدة وغيرها من الدول العربية من أجل منع نشوب معارك جديدة

مان حقومة الاسرائيلية مررت في الايام الاولى من شهر يونيو شن هجسوم صد كل من سوريا ومصر ، ونشبت الحرب ، وبالرغم من تحذيرات اسرائيسل لحسين فان القوات الاردنية هاجمت اسرائيل ، وخلال ستة ايام حقت القوات الجوية والبرية الاسرائيلية نصرا بشكل يفوق كل التصورات ، فقد اتجهت التوات الاسرائيلية غربا عن طريق قطاع غيزة وصحراء سيفاء الى قناه السويد، وشرقا لاحتلال الضفة الغربية وشمالا للاستيلاء على مرتفعات البرلان وبهذا النصر المذهل عم شعور من الفخر والنشوة جميع ارجاء اسرائيل ، وصع ذلك كان هناك رد فعل دولى عنيف وظهرت اتجاهات جندة للمعارضة والتأييد ، فقطع السوفييت علاقاتهم الدبلوماسية مساعات أسرائيل وعرضوا تقديم مساعدات غير محدودة للعرب ، كذلك فيان العلاقات التوسع الاسرائيل وليس خاصة أن العديد من هذه الدول الاوروبية الصديقة قدد اهتزت بشكل الموس خاصة أن العديد من هذه الدول انضم الى ادانة التوسع الاسرائيلي في الاراضي العربية ، وفي الوقت نفسه فان مسائدة الولايات المتحدة لاسرائيل في الاراضي العربية ، وفي الوقت نفسه فان مسائدة الولايات المتحدة لاسرائيل

وداخل اسرائيسل نفسها كانت هناك معارضة قوية لاعادة الاراضي المحتلة ، ولكن كان الاتجاه السائد بين الزعماء الاسرائيليين يكمن في الحفاظ عنى هذه الاراضي المحتلة باستثناء بعض الاجزاء التي ما زالت غير محددة من الفشة الفربية ، والمقايضة عليها في مقابل تحقيق سلام آمن مع المعرب .

وأدت الجهود التي بذلت في اسرائيل للاعسداد لاستبدال الارض مقابل السلام الى ظهور اتجاهات سياسية اصبحت لها اهمية متزايدة في السنوات التالية . وكان أشهر مشروع هو الذي أعده أيجال آلون ، أحاد ابطال الحرب وعضو الحكومة الاسرائياية ، فقد اقترح الدون احتفاظ اسرائيل بشريط من الارض يكاد يكون غير آهل بالسكان من الضفة الغربية يقع خلف نهر الاردن واقامة تحصينات ومستوطنات لتكون بمثابة خط دغاعي ضد أي هجوم محتمل قادم من الشرق ، واحتفاظ العرب بالمناطق الشمالية والجنوبية من التدس المكتظة بالفلسطينيين باعتبارها جزءا من الاردن ويتسم اتصالها بالاردن جفرافيا عن طريق مصر من خلل منطقة محيطة بأريدا . وأدان مناحم بيجين هذا المشروع بشدة ، وفرر بيجين الذى أصبح زعيما للمعارضة وعضوا في الكنيست وغيره الاحتفاظ بكل اراضي الضفة المغربيه باعتبارها جزءا من اسرائيل . كذلك فان الملك حسين رفض أي مشروع اتقسيم الضفة الفربية ، والواقع أن جماع الدول العربية المجاورة لاسرائيل رفضت التفاوض على اساس شروط اسرائيل ، واستمر المصريون خسلال الشهور اللاحقة في ضرب القوات الاسرائيلية في سيناء ، وقامت الطائرات الاسرائيلية بالرد على ذلك بشن غارات على القاهرة وغيرها من المسدن . ومند زود السوفييت المصريين بأسلحة مضادة للطائرات بل انهم نشروا مظلف من عض طائراتهم المقائلة لمواجها الطائرات الاسرائيلية ولمكنهم بذلك لم يؤثروا كثيرا في ضربات اسرئيل الانتقامية في عمق مصر .

وفى الوقت نفسه استمر رجال العصابات الفلسطينيين وخاصة فى الاردن الذين شجعتهم دول عربية آخرى ، فى شن هجماتهم عبر الحدود كما تم تنفيذ أعمال ارهابية ضد الاسرائيليين فى ، مختلف دول العالم ، وأوقفت اسرائيل غاراتها ليس بسبب تهديدات الارهاب ولكن لانها كانت فى غاية الانشسفال بالتطور السنمر على اسرح السياسى دمنظمة التحرير الفلسطينية التى تأسسد عام 1978 اصبحت قوة عسكريه خطيرة وأبيانا سياسيا قويا ، وقادرة على الحصول على مساندة قوية على المسرح الدولى من جانب العرب والاتحاد السوفيتى وأغلب دول العالم الثالث وبعض الاوروبيين .

واصيب الاسرائيليون الذين كانوا منشغلين متدعيم وجودهم في الضفة الغربية وقطاع غزه ومواصلة بناء اقتصادهم بذهبول تلم في اكتوبر ١٩٧٣ عندما نمن الرئيس أثور السادات هجوما مشتركا من جانب قواته عبر نماة السوبس ومن جانب السبوريين على مرتفعات الحبولان ، وحقق العبرب اذين كانبوا مسلحين تسليحا جيدا باسلحة سوفيتية انتصارا ، ولسكن قوات الدفاع الاسرائيلية والامدادات العسكرية الاضافية من الولايات المتحدة حولت مسار الحرب ، واستخدمت الدولتان العظميان ب اثناء استرار القوات الاسرائيلية في التقليم بن الدولتان العظميان بالشرار الما المداد من الما المداد من أجبل سحب القوات المتحاربة من خبط المسلما المداد من وكانت الولايات المتحدة الوسيط الرئيسي في هذه العماية حيث درام هنري كيسنجر ، وزير خارج تها ، بالتنقل مين السدول كالكوك لحثه العالى الاتفساق .

وى ديسمبر عام ١٩٧٣ تقابل وزراء خارجية الولايات المتحدة والاتحاد السوءسنى واسرائبل مصر والاردن فى جنيف طبقا لقرار الامم المتحدد رعم ١٣٢٨ المحدة، ١) وخان هدفهم التوصل المى اتفاقيات لفك الاشتباك وأسهاء حرب المتوبر رسميا ، ووصع اساس لمحادثات سلام أخسرى و المستقبل ، ورفضت سوريا الحصور ، كما لم يتم دعوه زعماء منظمة الدحرير المنسخانية لحضور هذا الاجتماع ، ومع ذلك تم توقيع اتفاقيات بين اسران وكل من مصر وسسوريا لفك الاشتباك وتثبيت الخسط القاصل بين نوات الدول مع استمرار احتلل القوات الاسرائيلية لسبناء ومرتفعات الجولان ، ومع استمرار الولايات المتحده في القيام بدور الوسيط ، وهده الاتفقيات

جملت من الولايات المتحدة الضامن الفعلى لاذعسان اسرائيل كما زادت من تعهداتها تجساه اسرائيل .

ويعد توقيع الاتفاق الثانى بين اسرائيل ومصر فى سبتمبر عسام 1900 كانت هناك فترة بن الهدوء النسبى فى المفاوضات الدولية ، وعلى أية حال فقد كان موعد الانتخسابات الوطنية فى اسرائيل قد اقترب ، وكانت نتائج الانتخابات الاسرائيلية التى الوطنية فى اسرائيل قد اقتربت ، وكانت نتائج الانتخسابات الاسرائيلية التى تهت فى ديسمبر عام 19۷۳ تنبىء بما كان سيحدث عام 19۷۷ . ولكن قليسلا من الناس كان يدرك أو يؤمن بهذه الدلائل ، ففى عام 19۷۳ خسر حسزب العمل فى الكنيست برئاسة رئيسة الوزراء جولدا مائير خمس أصوات بينما زاد عدد أعضساء الليكود (أساسا حزب حيروت) الذى يتزعمهم مناهم بيجين الاثة عشر عضوا ، وظل لحزب العمل الاغلبية ، وكان قادرا على تشسكيل التلاف حكومى يضم عددا من أعضاء الاحزاب الصغيرة ، وقدمت السيدة مائير استقالتها عام 19۷۶ وخلفها اسحاق رابين فى منصب رئاسة الوزراء ، ومع ذلك ففى مايو عام 19۷۷ اثمرت الانتضابات عن ظهسور زعسيم جسديد . وكسب الليكود أربعة أعضاء جسدد من الكنيست ، في حين أن ائتلاف حسزب المعمل فقد تسعة عشر عضوا ، وشكل الليكسود حكومة جسديدة وأصبح مناهم بيجين رئيسا للوزراء ، وكان زعيسا جريئا وقويا ،

وانهى انتصار بيجين المفاجىء السيطرة المستمرة لحزب العمل على مقاليد الامسور منذ استقلال اسرائيل ، ومن الامور الهامة أن نشسير الى أن حزب حيروت بزعامة بيجين كان قد تشكل جزئيا من منظمة ارهابية غير رسمية ، وظهرت تناقضات حادة بين حزب حيروت وبين بيجين وغيره من زعماء اسرائيل بخصوص حقوق اسرائيل في كل أراضى فلسطين التاريخية ، وعلى أية حال فقد كون بيجين تحالفا يمثل الاغلبية ويتمسك كما حدث في عام ١٩٤٩ — بانتماء أراضى غزة وضفتى نهر الاردن شرعالى دولة اسرائيل — وتعين عدم مبادلتها بسلام دائم مسع العرب ، وكان هناك تباين في الرأى العسام ولكن لم يكن هناك شك في أن اتجاه الصقور ، في عام ١٩٧٧ ، كان يخيم على حكومة اسرائيل غبيجين لم يتغير ولكن اسرائيل تغيرت .

وعلى الرغم من أن العديد من العوامل اثرت في نتيجة الانتخابات غان عامل السن والخلافات العرقية قد رجح الليكود بشكل كبير على تحالف حزب العمل ، فاليهود الشرقيون ( السفارديين ) الذين قدمت اسرهم من آسيا وافريقيا اعطوا تحالف الليكود نسبة اثنين الى واحد في عام ١٩٧٧ ، وكان يميل هؤلاء اليهود القادمون من دول اسلمية الى تأييد سياسة أكثر تشددا في معالجة مشاكل العرب الفلسطينيين ، كذلك غان

السفارديين كانوا يستاءون من اليهود الاثرياء والمتعالين الذين هاجروا من أوروبا وأمريكا والمعروفين باسم « الاشكنازيين » والذين كانوا يكونون المغالبية المعظمى من قادة اسرائيل السابقين . وعلى الرغم من أن بيجين لم يكن بالمولد و واحدا منهم الا أن فلسفته وسلوكه كانا يجذبان أصوات السفارديين وكانت معدلات الاشكنازيين المسفارديين وكانت معدلات الاشكنازيين وأصبحوا الان هم واطفالهم يشكلون أغلبية اليهود في اسرائيل وكانت مساندتهم بمثابة علمل هام في زعامة تحالف الليكود لاسرائيل .

ولكن شخصية مناحم بيجين كانت العامل الرئيسي في النصر ، وباعتباره زعيما يتمتع بالشعبية ومتحدثا ساحرا فقد كان قادرا على اقتساع المعدية من الاسرائيليين بشجاعته وثباته في العمل على تحقيق الاهداف السياسية لاسرائيل ، تلك الاهداف التي لم ينحرف عنها على الاطلاق ، ونصب نفسسه كبطل للناخبين السفارديين المطحونين ، ووضع اجسابات سهلة للاسئلة الصعبة الخاصة بالسلام والحرب والدين والفلسطينيين والنظام المائي والاقتصادي . وكانت رسائل بيجين يمكن فهمها سهولة وكانت لديه فكرة واضحة : متى يجب أن يرضخ وما الذي يجب ألا بتخلي عنه في المفاوضية مع الجيران العرب ومع الولايات المتحدة . كما أن وعوده للاستهلاك المحلي مع الجيران العرب ومع الولايات المتحدة . كما أن وعوده للاستهلاك المحلي كانت جذابة ( وهي أمور تعتبر غالبا من الامدور المنكبة للنظام الاقتصادي

ولد مناهم بيجين في بولندا من أبوين بولنديين ، وبعد أن اجتاح الالمان بلاده مات والداه وشقيقه على أيدى النازى ، وهرب بيجين الى قطاع لتوانيا التابع للاتحاد السونيتى ، حيث القى القبض عليه وأرسل الى سيبيها لنشاطه السياسى غير المقبول باعتباره صهيونيا ، وبعد قضاء حوالى عام في السجن أمضى لمترة منه في حبس انفرادى تم الافراج عنه وتمكن من الذهاب الى فلسطين عام ١٩٤٢ ، وهناك أصبح قائدا لجماعة عسكرية سرية تعسرف باسم الارجون التى تتهسك بمعظم طلبات الصهيونية ، وهارب بكل سلاح ممكن ضد البريطانيين الذين وصفوه بأنه أخطر ارهابى في المنطقة ،

ان رجلا بهذه الشجاعة والايمان الثـــابت بأهدافه ليعتز بأن يلقب « باليهودى المقاتل » . وكانت صورة رئيس وزراء اسرائيل الجديد تؤكد أنه رجل مستعد لاستخدام العنف لتحقيق الاهداف التى يؤمن بها .

وفى يناير عام ١٩٧٧ توليت منصب رئيس الولايات المتحدة وحضر الرئيس السادات الى واشنطن فى زيارة رسمية فى شهر ابريل • وفى أول ليه بعد العشاء الرسمى صعدنا سويا الى المطابق الخاص بالمعيشة بالبيت الابيض •

وخلال محادثة خاصة طويلة اخبرنى السادات بوضوح انه يرغب فى اتخساذ خطوات هامة نحو السلام ، وناتشنا بعض العناصر الخاصة بالمكانية اجراء مفاوضات مباشرة فى المستقبل بخصوص : الحدود الدائمة لاسرائيل ، ووضع المتدس ، وحرية التجارة والحدود المفتوحة بين البلدين حتى الاعسلرافي الدبلوماسي باسرائيل وتبادل السفراء ،

وبعد انتخاب بيجين بشهر ، أكدت بيساناته المحفية معتقداته القديهسة بها في ذلك اصراره على توسيع حدود اسرائيل الى ضفتى نهسر الاردن ، ومع ذلك معندما حضر الى واشنطن لمقابلتى وجدته يرغب معلا في انتهاج الاهداف المهمة التى سبق ان ناتشتها مع السادات ، وكان من المفروض وقتئذ عقسد مؤتسر جنيف آخر يحضره كافة الاطراف المتنازعة في الشرق الاوسط بحضور الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي كشريكين في العملية .

وفى نوغمبر ١٩٧٧ قام السادات بمبادرة سلمية مثيرة بذهابه الى القددس ، واستقبل بيجين السادات بالترحاب واستمع بهدوء مصطنع الى الرئيس المصرى وهو يقدم للكنيست اقصى ما يمكن أن يقدمه الفلسطينيون والدول العربية المجاورة لاسرائيل من طلبات ، وتقابل الزعيمان غيما بعد فى مصر ولكن كان من الواضح أنهما غير قادرين على تحقيق أى تقدم آخر تجاه السلام ،

وفي العام التالى وجهت الدعوة للرجلين ومستشاريهما البارزين للحضور الى كامب ديفيد في شهر سبتمبر لمدة اسبوعين من اجل اجراء مفاوضات مكثفة . وكان هدفي هو جعل الاسرائيليين والمصريين يتقابلون في مكان واحد بعيدا عن المسحافة حتى يمكنهم تفهم أبعاد العديد من اهدافهم والفدوائد التي تعدود على بلديهما اذا تمكنا من تسوية خلافاتهما . وكان يجب ان نواجه بعض القضايا الرئيسية مثل الانسداب الاسرائيلي من الاراضي المحتلة ، والحقدوق المفاسطينية ، والامن الاسرائيلي ، وانهاء الحظر التجاري ، وفتح الحدود بين اسرائيل ومصر ، وحق السفن الاسرائيلية في المهبور في قنام السويس والموضوعات العديدة الخاصة بالقدس ، واثناء المفاوضات كنا نامل ان نتوصل الى تحقيق سبلم دائم بين الدولتين يقوم على اعتراف دبلوماسي كامل تنص عليه معاهدة سلام ثنائية .

كان بيجين والسادات غير متفتين من الناحية الشخصية ، ولهدذا قررنا بعدد عدة مقابلات غير سارة انهما لا يجب ان يتفاوضا مع بعضهما البعض ، وبنلا من ذلك تعاملت مع كل منهما على حدة او مع ممثليهما .

وعلى الرغم أن ذلك الوضع كان اكثر صعوبة بالنسبة لى اذ كان يستلزم الامر أن أذهب من مفاوض الى آخر للله عند كانت هناك مميزات لهذه الطريقة وذلك لمنع المناقشات الخطابية والجدل الشخصى بين المزعيمين(١) .

لقد حضر بيجين الى كامب ديفيد بهدف اعداد بيان عن المبادىء الماهية المتوصل الى اتفاق سلم ، وترك العمل الخاص لايجاد حل للموضوعات الصعبة لن هم فى المرتبة الادنى ، وخان من الواضح انه مهتم بمناقشة موضوع سيناء أكثر من اهتمامه بمناقشة مسالة الضفة الغربية وغزة ، وبعد بداية المفاوضات المطولة ، بذل بيجين اكبر جزء من طاقته فى بحث تفصيلات كل اهتراح والمعنى المقصود لكل جملة أو كلهة ، أما الاعضاء البارزون فى الفريق الاسرائيلي مثل موشى ديان ، وزير الخارجية ، وعزرا وايزمان ، وزير الدماع ، والجنرال أهرون باراك فقد كانوايرغبون بقدر الامكان فى التوصيل الدماع ، والجنرال أهرون باراك فقد كانوايرغبون بقدر الامكان فى التوصيل الى انقياق كامل ، وكانوا قادرين على اهناع بيجين بأن أى اقتراح خياص بهذا الموضوع يعتبر مفيدا لاسرائيل .

وكان السادات اكثر اعضاء الوفد المصرى استعدادا للمساعدة ، وكانت طلباته تتلخص فى انسحاب جميع الاسرائيليين من اراضى سيناء المصرية ، وان اى اتفساق ثنائى يجب أن يقسوم على أساس اتفاق مقبول فيما يتعلق بالارضى المحتسلة والمحقوق الفلسطينية والتزام اسرائيل بضرورة حل اى مشاكل تظهر فى المستقبل مع جيرانها حلا سلميا ، وكان غالبا ما يترك التفصيلات الخاصة بالمفاوضات لغيره .

وفى مرات عديدة كان يجين والسادات على استعداد لانهاء المناقشات والعودة الى باديهما ، ولكنا تهكنا أخيرا من بحث اتفاقيات كالمب دينيات ما في ذلك الاطار العام لمعاهدة السلام بين البلدين . وقد اتفق الزعيمات ومستشاريهما على الفقرة الخاصة بأكثر الموضوعات حساسية وهو وضع الدينة المقدسة على النحو الآتى :

« أن القدس مدينة السلام ، وأن جميع الناس يجب أن تكون لهم حسرية اليهودية والسيحية والاسلام ، وأن جميع الناس يجب أن تكون لهم حسرية دخولها وحرية ممارسة العبادة والزيارة والاقامة في الاماكن المقدسة دون تفرقه أو تمييز ، وستكون الاماكن المقدسة لكل عقيدة تحت اشراف وادارة ممثلي كل عقيدة وسيقوم مجلس بلدى يمثلل سكان الدينة بالاشراف على الخسدة وسيقوم مجلس بلدى يمثلل سكان الدينة مثلل المرافق العام والنقل العام والسياحة ، وسوف يضمن لكل طائفة صيانة مؤسساتها الثقافية والتعليمية » .

<sup>(</sup>۱) للاطلاع على وصف كامل الماوضات كامب ديفيد انظر جيمى كارتر مذكرات الرئيس ( نيويورك بانتام ۱۹۸۲ ص ۳۱۹ ـ ۲۰۳ ) .

ومع ذلك وفى الدقيقة الاخيرة وبعد عدة ايام من الاتفساق بالاجماع قرر كل من السادات وبيجين أن هناك عناصر موضع جدل فى الاتفاقيات ، وطلبا الفاء هذه المفقرة الخاصة بالقدس من المنص النهائى . وتم التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد فى سبتمبر عام ١٩٧٨ ( ملحق ؟ ) .

وكان من الواضح لنا أن الجانبين قد قدما تعهدات من الصعب تنفيذها .

مبعض التنازلات التى قدمها بيجين كانت ، رفوضة من شركائه السياسيين القربين لمه في اسرائيل مال قبوله كتابة « الحقوق المشروعة للفلسطينيين » .

ولكن بيجين سار قدما وبشجاعة لكسب موافقة الكنيست على انسحاب جميع الاسرائيليين من سيناء ، ومن ناحية أخرى سرعان ما أثبت عسدم رغبته في تنفيذ أصعب تعهد بخصوص اعطاء الفلسطينيين الحكم الذاتي الكامل وانسحاب اسرائيل العسكرى وانهاء الحكم المدنى من المضافة الغربية وغزة ، وواجه السرائيل العسكرى وانهاء العرب الذين غرضوا عقوبات شديدة ضد مصر اثبتت عدم جدواها في النهاية ، سواء كانت عقوبات دبلوماسية او التصادية أو تجارية ، بهدف عزل ومعاقبة السادات .

وبالرغم من هذه المشاكل نقد عقدت معاهدة السلام بين اسرائيل وممر المرتكزة على اتفاقيات كامب ديفيد وتم التوقيع عليها في البيت الابيض في مارس ١٩٧٩ . ومنذ ذلك الحين حرص الجانبان على المحافظة على نصوصها .

ولم يرغب الاردنيون أو الفلسطينيون في المشساركة في محادثات السلام اللاحقة للمساهمة في تنفيد اتفاقيات كامب ديفيد بخصوص حقوق الفلسطينيين واغلب والضفة الغربية وغزة ، وساعد هدذا الرفض واصرار الفلسطينيين واغلب العرب الآخرين على رفض الاعتراف بشرعية الدولة الاسرائيلية ، على تأكيد مخاوف الاسرائيليين الخاصة بأن وجودهم سوف يكون مهددا مرة أخرى عندما يعد أعداؤهم القوة الكافية للدخول في معركة عسكرية ، وقد اسسفر هذا الاعتقد بدوره عن ظهور اتجاه متشدد للغاية بين قادة حكومة الليكود عبر عنه بوضوح رئيس الوزراء في الضفة الغربية في شهر مايو عدام ١٩٨١ عندما قال : « أنا مناهم بن زئيف وحنا بيجين ، اقسم يمينا مخلصا الا نتخلى ، طوال خدمتى لبدلادي كرئيس للوزراء ، عن اى جزء من يهدودا والسامرة وقطاع غزة او مرتفعات الجولان (۱) » .

ولسوء الحظ فان هذا التصريح يتعسارض مسع الشروط الاساسية لاتفاقيات كامب ديفيد .

<sup>(</sup>١) يهودا والسامرة هي الاسماء التي يطلقها بيجين على الضفة الغربية .

ومن وجهة نظر بيجين فان اتفاقية السلام مع مصر كانت اجسراء لسه اهميته بالنسبة لاسرائيل ، اما بخصوص الضفة الغربية والفلسطينيين فان الامر يحتاج الى مواجهتها بالحيلة والدهاء ، وتمكن بيجسين بالمعاهدة الثنائية من ابعاد قسوة مصر الهامة من المجال العسسكرى للشرق الاوسط ، الامر الذي يعطى للاسرائيليين الفرصة لتجديد حريتهم في الاستمرار في تحقيسقا اهدافهم الخاصسة نحو تحصين وتوطين الاراضي المحتلة وابعاد المتهديدات بتوجيه ضربات عسكرية ضد البعض من جيرانها . وتحت قيادة بيجين قام الاسرائيليون عام ١٩٨١ بشن غارة جوية دمرت المفاعل النووي العراقي واعلنوا « ضم » مرتفعات الجولان وبذلوا جهودهم المكثفة لاقامة المستوطنات الاسرائيليسة في الضفة الغربية ، وبعد ذلك جاء المفزو الكامل للبنان عام الاسرائيليسة في الضفة الغربية ، وبعد ذلك جاء المفزو الكامل للبنان عام السرائيلية في النسرائيلي قسد انقسام على حكومته من جراء هدف السرائيلية العسكرية . وكان هناك على وجهه الخصوص نوع من الاسي بسبب ارتفاع نسبة المضحايا بسين القوات الاسرائيلية في لبنان ،

لقد اثبت اسرائيل انها واحدة من اقسوى دول العالم من الناحية العسكرية بصرف النظر عن الذى بدأ بشن الهجمات أولا اثناء الحروب الخمسة التى شاركت فيها من عام ١٩٤٨ حتى عام ١٩٨١ فقد تمكنت اسرائيل من نشر المزيد من القوات ، واستطاعت أن تتفوق بها على أعدائها المومع ذلك فان هذه الانتصارات كانت مكلفة للغاية سواء من الفاحية المالية أو الناحية البشرية . وكان الجانبان بعد كل حرب يدخلان في سباق جديد تسلح ، وكان على اسرائيل أن تقترض مبالغ كبيرة ، وتم انفاق حبه المن ثاثى دخلها القومي في شئون الدفاع وفي خدمة الدين الموطني ، ومات الآلاف المؤلفة في الحروب ، وفي كل مرة تحتل اسرائيل أراضي جديدة أو تستولى عليها كانت اعداد كثيرة من العرب المسيحيين والمسلمين يتم طردهم مسن ديارهم أو يخضعون للحكم العسسكري ، وكانت عمليات التهجير المستمرة ديارهم أو يخضعون للحكم العسسكري ، وكانت عمليات التهجير المستمرة لعديد من الاشخاص تؤدي الى استمرار تفاقم المواجهة المعسكرية الخطسيرة بالفعل ، وزيادة حدة الخوف والكراهية والنفور بين الجانبين ، وصعوبة تحقيق السلام والعدل والامن في المطتبة ، هائية يتعين الوصول اليها قبل تحقيق السلام والعدل والامن في المطتبة ،

ولـم تسغر أى من الحروب السابقة عن حل لأى من المسببات الرئيسية الصراع المستمر . وخلال زياراتى لاسرائيل منذ تركت البيت الأبيض ، ومسن خلال مقابلاتى المكثفة مسع اساتذة وزعماء سياسيين وكذلك من خلال محادثاتى مسع عديد مسن المواطنين الاسرائيليين العاديين ، لاحظت نفورا مستمرا

ازاء مواجهة سؤال حرج مؤداه : وماذا نفعل بالنسبة الملسطينيين والكتبر منهم اختاروا التظاهر بأنهم غسير موجودين ؟! .

ففى حوار مسع بعض الأصدقاء بالقرب من قيصرية مثلا ، قالت ارملة بليغة فى تدمس الى حد ما : « لقسد عشت فى هسذا المجتمع لأكثر من ثلاثين علما ولسم أقم بزيارة الضغة الغربيسة على الاطلاق ، والنسبة لمى فهدذا المكان يعتسبر عالما آخر ، والواقع انسه توجد قرية عربية على بعد اميال قليلة من هنا ولكن لسم اجر أيسة اتصالات أو احاديث مع أى من سكان هذه القرية ولست متأكسدة اننى أرغب فى ذلك على الاطلاق أن الهسوة بين الاسرائيليين اليهود وغير اليهود تزداد اتساعا باستمرار .

وهاتان القضرتان الاساسيتان تبرزان مدى التعقيد والتصلب الواضحين في القضايا الاخرى بيد أننى لا أزال مقتنعا أن السالم يمكن تحقيقا وأن أغلبية الاسرائيليين يرحبون الآن أو في المستقبل بالموافقة على شروط للتوصل الى أتفاق يمكن أن يقبله أغلب جيرانهم العرب .

وبالرغم من أن غالبية الزعماء في الاحراب السياسية الرئيسية في اسرائيل مقتنعون بأن استمرار المتواجد الاسرائيلي يجب أن يبقى في الضفة الغربية ، فأن الكثير منهم يعتقدون أن اسرائيل ستستفيد أذا أمكن حسل المتضية الفلسطينية دون استمرار خضوع ١٦٤ مليون من غير اليهود للحاكم العسكرى ، ومن بين العرب الذين يعيشون في اسرائيل ذاتها ، فأن اكترن من نصف الفلسطينيين في العسالم يعيشون تحت سيطرة اسرائيل ، وربسا نصف مليون عربى من غير الفلسطينيين يعيشون تحت السيطرة الاسرائيلية في جنوب لبنان ،

ويسهم الاحتلال الاسرائيلي لجنوب لبنان في ايجاد المزيد من الانقسامات السرائيلين . فقد أعلن العديد من الزعمساء الاسرائيليين

في مناقشات سياسية دارت مؤخرا ، ان غزو لبنان عام ١٩٨٧ واحتالل الماضيها ، يعتبر نكبة سياسية ، وان استمرار المواجهات العسكرية والتركيز على الانشغال بالاراضى المحتلة ، يعتبر امرا غير مجد امام السعى لتحقيق الاستقرار الاقليمي والسلام الدائم ، وارجعوا فقدهم للتأييد عبر البحار ، وزيادة هجرة البهود من اسرائيل ، الى ابتعاد حكومتهم عن المثالية التي كان ينتهجها الزعماء السابقون ، والى المنكبات الاقتصادية والى استخدام القدوة ضد لبنان بدون وجه حق أو بسبب الثار ، وقد أدت هذه الاصوات الى تحقيق درجة من الاعتدال داخل كل من الحزبين الرئيسيين في انتضابات الى تحقيق درجة من النظر عما تم اتخاذه من قرار بالنسبة للبنان في أقرب فرصة ممكنة ، وبصرف النظر عما تم اتخاذه من قرار بالنسبة للبنان في أقرب الرئيسي الذي لا يزال يناقش في اسرائيل هو ما الذي يمكن عمله بشأن الضفة المربية وغزة وسكان هذه المناطق ، ولا يبدو أي من هذه الخيارات ب اقا المسرائيل :

- الانسحاب كما جاء فى قرار الامم المتحدة رقم ٢٤٢ وكما اشير اليه فى اتفاقيات كامب دبفيد ، بما فى ذلك حق الملسطينيين فى تقرير مصيرهم ، ولو على الاقل أن تكون لهم السيادة المطلقة فى الاراضى التى سوف ترتبط مع الاردن فى صورة من مسور الاتحساد الكونفدرالى . وهسذا التصرف كان محل معارضة شديدة من جانب مناحم بيجين واتباعه ، وكان من المسكوك ميه أن بحظى هذا القسرار بتأييد سياسى فى اسرائيل بدون قيادة قسوية معالة .
- الضم المقسرى المنطقة وضمها رسميا الى اسرائيل ، الامر الذى يمكن أن يعطى عددا كبيرا من المواطنين غير اليهود المحق في التصويت ومساواتهم أمام القانون باليهود ، وأى تصرف رسمى يضم الاراضى المحتالة يعتبر خرقا مباشرا لاتفاقيات كامب ديفيد ، التى يعتبر المصريون أن معاهدة السلام ترتكز عليها ، وفي نفس الوقت سيؤدى ذلك الى اقامة مجتمعين أو مجتمع ثنائي مع وجود مليونين من الفلسطينيين الذين يشكلون ، ؟ في المائة من عدد السكان ومن المتوقع أن تزداد نسبتهم الى ، ٥ في المائة بنهاية هدذا القرن سواء منحوا أو لم يمنحوا الحتوق الاساسية للمواطن ، وفي كاتا الحالتين فإن اسرائيل من المحتمل أن تزداد عزلتها في المستقبل ، وتدان من حانب المجتمع الدولى مع عدم وجود فرصة اخيرة لانهاء العداء مع أى جزء مانه المهتبة في العالم العربي .
- استمرار الاحتلال المسكرى للاراضى الفلسطينية مع امكانية ضهده الاراضى رسميا بعد خفض عدد المسرب تدريجيا عن طريق المجسرة ، ومع الضم الشرعى او بدونه فان الفلسطينيين لن يتمتعسوا بالحتسوق الكاملة

للمواطن ، ويعتقد الكثيرون أن هذه هى السياسة الرئيسية انتى اتبعتها حكومة الليكود . ومعارضة هذه الفكرة فى اسرائيل ترتبط بالمفهـــوم العنصرى الذى يقضى بوضع الفلسطينيين فى مرتبة المواطنين من الدرجة الثانية .

صورة من السيادة المشسستركة ربها مع الاردن أو تقسيم الاراضى الى مجتمعات صغيرة مع منح جميع من يعيشون فى كل منطقة حقوقا متسسساوية كوهذا يمكن أن يؤدى الما الى منح الفلسطينيين استقلالهم أو اعطاء سلطة متسساوية للعرب واليهود فى مواقع مسسفيرة موزعة داخل الاراضى المحتلة ، وعموما غان الادارة ستكون فى غاية من الصعوبة ولكنها ليست مستحيلة أذا قرر الاسرائيليون والاردنيون والفلسطينيون أن يتعاونوا فيما بينهم .

وأكثر الفيارات جاذبية \_ ويمكل أن يكون مقبولا فيما بعد كأساس للسلام \_ هو الفيار الاول ومنح الفلسطينيين السيادة الحقيقية وحق تقرير المسيم على أن يتم نزع سلاح المنطقة ، وأن تكون هناك ضمانات كافية لعسدم تعريض امن كل من اسرائيل والاردن للفطر ، كما أن وجود نوع من المشاركة بين هذا « الوطن » الفلسطيني والاردن يمكن أن يكون أمرا مفضللا وربما ضروريا ، وهذه المبادىء الرئيسية لاتفاقيات كامب ديفيد كما فسرتها كل من الولايات المتحدة والمصريين وعدد كبير من الاسرائيليين ، تعتبر افضل اساس لاحداث مزيد من التقدم .

لقد تعهد تحالف حزب العمل خلال حملة انتخابات عام ١٩٨٤ بقلب بعض السياسات التى ينتهجها الليكود رأسا على عقب بهدف احياء عملية السلام ، بيد أن فشله فى كسب نصر حاسم قد أدى الى تشكيل حكومة الوحدة الوطئية فى شهر سبتمبر حيث لا يزال الليكود يلعب فى الغالب دورا مساويا .

وفى ظل مثل هذه الظروف كان من المحتمل أن تكون توة بعض الزعماء الأكثر تطرفا كبيرة للغاية ، وأن أى تصرف من جانب الحكومة فى المسائل الدولية سيصبح صعبا أو مستحيلا ، ومع ذلك فهناك علامة تبشر بالخير تكن فى الاتفاق بين الحزبين على عدم تغيير الوضع فى الضفة الفربية وغزة على الاتل خلال الفترة الحالية .

وكان الاتجاه المعام للآراء المتداولة في اسرائيل يدور حول تحقيق السلام والعدل والرغاهية ، ومن بين الجماعات المشتركة في هذه المناقشات الداخلية هي حركة « السلام الآن » وهي جماعة شكلت اثناء مفاوضات كامب ديفيد . وخلال الزيارة التي قمت بها مؤخرا لاسرائيل وجهت الدعوة الى زعماء هذه الحركة لمقابلتي لشرح مضمون معتقداتهم ، واعلنوا أنهم نظموا اضرابات ضخمة ضد الغزو الاسرائيلي للبنان عام ١٩٨٢ ، وقالوا أن بعض أعضاء الحركة النشيطين من ضباط وأفراد يعملون في قوات الدفاع الاسرائيلية ،

واخبرونى انهم يؤيدون عهلية كامب ديفيد باعتبارها أغضل طريق الى السلام بشرط احترام سمتها كترتيب مؤقت ، وانهم يؤمندون بضرورة دعدوة ممثلى المفلسطينيين الى مائدة المفاوضات على اساس معاملتهم معاملة متساوية مسع اعضاء المجموعات الوطنية . وهم لا يعتزمون تشكيل حزب سياسى منغصل ولكنهم يساندون أى مرشحين يمثلون — الى حد ما — وجهات نظرهم .

وانى لعلى يقين من أن هناك خلافات هامة بين مؤيدى هذه الحركة ، ولكن زعماءها يؤمنون بسياسة اسرائيلية تعمل على الاحتفاظ بقدران عسكرية قوية وعلاقات حميمة مع الولايات المتحدة ، والانسحاب الجزئي من الاراضى المحتلة مع نزع سلاحها ، وحقوق متساوية لجميع سكان اسرائيل ، ورفض سيطرة اسرائيل على شعوب اخرى \_ ووقف جميع الانشطة الخاصة باقامة مستوطنات ، ووجود وطني فلسطيني يتلاءم مع أمن اسرائيل ، واجسراء مفاوضات سلام مع جميع الاطراف المعنية بدون شروط مسبقة معوقة ، وصرح احدهم بقوله : انى أخشى أن نكون متجهين نحسو اقاسة حكومة مثل حكومة جنوب افريقيا يوجد فيها مجتمع مزدوج من اليهود الحاكمين والعرب المحكومين مع منحهم حقوق قليلة كمواطنين . ان الضفة الغربية لا تستحق ذلك الجهد أو العناء » .

وعلى الرغم من ان العديد من هذه الآراء الفردية تحظى بالقبول على نطاق واسع من ان وجهات نظر حركة « السلام الآن » في مجملها تعتبر آراء « حمائمية » للفاية بالنسبة لاغلب القادة السياسيين الاسرائيايين ، وعندما سألت مؤخرا بعض القادة الاكثر ليبرالية في تحالف حرب العمل ، بدوا الى حد ما رافضين لاى علاقة عامة مع حركة « السلام الآن » ولكنهم قالوا ان هذه الجماعة لها تأثير على وسائل الاعلام وعلى الرأى العام .

وفى ربيع عام ١٩٨٣ بعد علمين من تركى منصبى العام رجعت أنا وروزالين الى اسرائيل وقمنا فى القدس بالزيارة الثالثة لنصرب « يادفاشم (١) » واشتركنا بشكل بسيط فى تكريم اليهود الذين كانوا ضحايا الابادة . ومنذ دخولنا ومفادرتنا الاحتفال ، سمعنا العديد من عبارات السرور والامتنان لله لان الزيارات المتبادلة بين الرئيس السادات ورئيس الوزراء بيجين لل والمفاوضات التى دارت فى كامب ديفيد حققت السلام مع

وبعد دقائق قليلة كنت في طريقي الى مكتب رئيس الوزراء بيجين في مبنى البرلمان الاسرائيلي . وكان قد مر أربع سسنوات بالضبط منذ وجهت دعوتي

<sup>(</sup>١) الراجع : نصب ضحايا النارية .

السابقة لتذليل المعتبات الباتية من أجل تحقيق اشاتبة السلام . وكنت وضع ترحيب مهذب وان كان فاترا من الناحية الرسمية ولم يكن سرا اننا كنا مختلفين بشكل كبير سرا وعلنا بشأن تفسير اتفاقيات كامب ديفير وسياسة الاستيطان في الضفة الغربية وغزة وكذبك غزوه الاخير لابنان .

وحتى خلال الايام التى عملنا فيها سريا بنجاح كبر ، نتد اختافنا بشأن كيفية ايجاد حل أفضل للنزاعات في انشرق الاوسط .

وعلى الرغم من أن دولتينا تشتركان فى المعديد من المعتدات والاهداف السياسية النهائية ، نقد كفا أحيانا نختف على مائدة الفاونات عندما كنا نصاول بحث حساسيات العلاقات العربية الاسرادية السرادية النيانا على أسس رسمية ، ولسوء الحظ نقد كان هذا يؤدى أينسا الى حدرت بعض الخلافات الخاصة بيننا ،

والآن ـ في مارس ١٩٨٣ ـ التقيفا مرة اخرى وتعادتي تمت بعرس الفكارى بصراحة تلمة حـول اكثر الموضوعات جدلا ، بعد ان تبادلنا بعض الدعابات ، وقد هنأته أولا على تصرفه الشجاع عندما راعى الشروط الصعبة في اتفاقية السلام والخاصة بالسحاب القوات الاسرائيات والتخلى عن المستوطنات في سيناء المصرية .

واثناء جلوسه معى دون أن يتطلع إلى ، شرحت له مرة أخرى لماذا اعتقدنا أنه لم يحترم الالتزام الذى أعدد أنساء مفاوضات السلام سأن ايقاف بناء مستوطنات اسرائياية في الضفة الغرببة ، ووصفت مدى خرسة ألله لم يرحب بأن يضمن للفلسطينيين أى درجة معقولة من الحكم الذاتي ألاراضى المحتلة ، والحجت علبه أن يعلن صراحة المصربين والاردنيين أن اسرائيل سوف تراعى العفاصر الرئيسية التي متضبفها قرار الامم المتحدة رقم ٢٤٢ ، وتوقفت متوقعا منه أن يقدم شرحه المفصل والمعتاد اسداسة البل ، ولكنه أجاب بعدة كلمات مقتضبة روتينية بشكل مشير لادهشة ، وذلك أما لانني عملت على أثارته بشكل أكثر من المعتاد ساو بسبب أنه كان وزغب في الاحتفاظ بحججه للرسميين الامربكين ، أه لانه كان المسبب سائه كان المصبب علم اكثر أو بمسائل سياسية أخسرى ، ولكن ربسا كان السبب علم اكثر الاحتمالات سياسية أخسرى ، ولكن ربسا كان السبب علم اكثر الاحتمالات سياسية أخسرى ، ولكن ربسا كان السبب علم اكثر الاحتمالات سيرجع الى الاسباب الثلاثة السابقة مجتمعة .

كنا نجلس في حجرة صغيرة تليسلة الزخرفة في المطابق الاول ،ن ،بنه الكنيست . وكان الحسديث فاترا وعلى فترات متناعدة وغسير مثهر . ، مند اغادرت المكان لاحظت ان الحجرة التالية كانت فسيحة ومتلالئة وجذابة وخالبة ، وكان الشيء المشير للسخرية هسو ان الرقم السذى كان مكتسوبا على الباب هسو ٢٤٢ .

ان اسرائيل عام ١٩٨٧ تختك عن اسرائيل التي عرفناها لاول مرة منسذ سرم أسرام أسرام الله وحرام الجماع بين المواطنين اليهود والثقة المتزايدة الني حسد سيسائه سم ١٩٨٣ ، وبالرغم بن انتصارهم العسكرى المشير في المسرم ، من السيد بن الاسر ئيليين كانوا قلقين للغاية لان هذا النصر تدمول أبي رساد ، لقد كان التفوق العسكرى ضروريا من اجل الدفاع عن الودان - ولكن م يكن بالنها لادرائيل أن نفرض ارادتها على جيرانها ، وكلت المنقشات الخاصة بالسياسة الداخلية اكثر من لاذعة ، ولم تكسن واضحة المعالم الاساسية لشكل الحكومة التي يفضلها افراد الشعب .

لقد شودد الرجال بزيهم الرسمى فى كل مكان ٤ وكان التوتر بين النوعيات خشفة بن الناس واضحا ، وتلاشى تدفق الزوار العرب القادمين من الاردن ، وتلى عدد الزيرار المصريبن بالرغم من اتفاقية السلام التى ادت الى فتح الحدود حربة انجارة بين الملد ن ، وحتى بين اكثر الاشخاص تفاؤلا فقد كان يبدو شناك الهلا ضئيلا فى التوصيل الى اى اتفاق دائم يمكن أن يحقق السلم والاستقرار .

و الماركة الاحدال الاحدال المتد كان الذين لديهم رغبة شديدة في اسرائيسل الداراء الاحتال العسكرى وضمان الحقوق الاسالمية للمواطنين الفلسطينيين الحاراء قرار الاهم المتحدة رقم ٢٤٢ واتفاقيات كلهب ديفيد وبدء المفاوضات بدون شروط غير مقبونة والمتعرضون لموقف صححب لعدم حصولهم على الدارات وشجعة من الزعماء في المعسكر العربي الفلسطيني و فقد ادى خدا الدوريين في عام ١٩٨٤ والمعاهدة المكلفة الى حد ما ومع ومر والتي أسنرت عن «سلام بارد» يشوبه الحقد والضغينة والى ابطال والتي أسنرت عن «سلام بارد» يشوبه الحقد والضغينة والى ابطال من المناز المن

وآعرب بعض الزعماء في اسرائيل عن قلقهم بشيان السياسة الامريكية في المشرق الاوسط التي اتسبت ، خلال السنوات الاخيرة ، بالمديد من التخبط الظاهري، عبر المطقى مع عجرز ملحوظ في ايجاد حل ناجح لاكثر الموضوعات السياسية حساسة والتي جب مواجهتها قبل اتضاد الخطوة التالية نحسو السلام . والحقيقة أن الاسرائيليين مع بعض التحفظ كان لديهم شك متزايد تجاه سياسات كل المحكومات الاجنبية ، وقرروا الا تكون لديهم ثقة بالفة مرة أخرى . ومهما كان تقدم التفسوق العسكري الاسرائيلي موثوقا به ، غانه يذكر ، حتى دعاة السلام من المحائم ، بالايام التي تلت حسرب الايام السنة عام ١٩٦٧

عندما أدى الشعور بالقوة العسكرية التي لا تقهر ، الى المغاجأة الحرجة لمجوم أكتوبر عام ١٩٧٣ .

ويدرك زعماء امريكا هذه الحقائق ــ ولكن هناك قلق متزايد لاحتمال تحول الخلافات بين الدولتين في المستقبل القريب الى خلافات اكثر حدة عمل كانت عليه في الماضى ، وهناك بالفعل شواهد مزعجة تتعلق بهذا التباين المتزايد خاصة حول حلول المشاكل الاقتصادية الاسرائيلية الحادة .

واذا تحدثنا عن تحالف الليكود مثلا غقد اعرب اسحاق شامير رئيس الوزراء السابق ووزير الخارجية الآن عن اقتناعه بأن جنور معظم الصراعات في الشرق الاوسط لم تستطع أن تفعل شيئا باسرائيل ، وأن أيجاد حل للصراخ العربي \_ الاسرائيلي لا يبدو أنه سيؤدي الى تحقيق استقرار في المنطقة الى فتح عهد جديد من التقدم ، وقلل من أهمية المشكلة الفلسطينية ، واعتبر أن اليهود يمثلون الأغلبية الطبيعية الحاكمة الفلسطين الفربية ( التي تضم أن اليهود يمثلون الأغلبية وغزة) مع حقهم والتزامهم بالعمل على جلب المزيد من المستوطنين الى المنطقه ، على أن يكون وطن العرب الفلسطينيين في فلسطين الفربية التي تضم مملكة الاردن ، وصرح بأنه طالما أن اسرائيل لن تتخلى عن الفربية التي تضم مملكة الغربية على الاطلاق فان حدود اسرائيل لم تعد تهتم أي جسزء من الضفة الغربية على الاطلاق فان حدود اسرائيل لم تعد تهتم بالبحث عن سلام اقليمي ، وأغلب هذه الآراء تتعارض مع آراء قادة أمريكا ،

ولكن بعض الاسرائيليين الآخرين من ذوى النفوذ الكبير قد ذهبوا الى ابعد من ذلك ، فهم يرون أن تعتد الحدود الاسرائيلية النهائية بحيث تشمل أجزاء هامة من لبنان ومن الضفة الشرقية لنهر الأردن ، وأن تبذل محاولات مستمينة لطرد أعداد كبيرة من غير اليهود من الأراضى المحتلة ب بل أن أيريل شارون وزير الدفاع السابق والذى يلعب حاليا دورا هاما في وزارة الوحدة الوطنية قد طالب بخلع الملك حسين لمسالح اقامة نظام غلسطيني في الأردن حتى ولو كان يراسه ياسر عرفات .

ففى اغسطس عام ١٩٨٤ قال شارون : « ان الضغة الشرقية للاردن هى ملكنا ولكنها ليست فى ايدينا شانها شأن القدس الشرقية حتى قيام حرب الايام السنة » • وحتى حكومة الوحدة الوطنية التى يراسها رئيس وزراء معندل ، غان هذه المعتقدات والتعهدات ستصبح عوامل قوية فى رسم السياسة الاسرائيلية لأن حدوث أى ارتداد ولو قليل من جانب قادة المعارضة قد يؤدى الى سقوط الحكومة .

وعلى الرغم من انهم طالبوا بأن تتم أية محادثات للسلام في اطار كامب دينيد نقط نان شملي واغلب اعضاء الليكود لم يوانتوا على الاطلاق على تنازلات قدمها بيجين خلال مفاوضاته الشاقة التي أجراها مع الرئيس السادات .

وقد التزمت كل من مصر واسرائيل بشروط معاهدة السلام فيما يختص بسيناء ـ ولكن بعد فترة من الزمن تم التخلى عن المفهودم الأصلى للاتفاقيات والخاص بالأراضى المحتلة الأخرى أو تم تعديله في أسسه وجوهره .

وفى نفس الوقت فان البرنامج العاجل الخاص بالاستيلاء على الاراضى الفلسطينية وزيادة المستوطنات الاسرائيلية فى الضفة الغربية ، قد فسر بشكل عام سواء داخل اسرائيل أو خارجها على اساس أنه دليل على أن هذه المناطق قد تم استيعابها بأقصى سرعة ممكنة طبقا لتعهد الليكود الدائم بأن « أرض اسرائيل الغربية لن تقسم مرة أخرى » . وكما قال أبا أيبان وزير الخارجية السابق بعد كل هذه المواقف : « من سوء الحظ أنه أصبح من الواضح أن سياسة الحكومة الاسرائيلية تعتبر بعيدة جدا عن مفهوم كلهب ديفيد لدرجة أنه عندما يسشهد المتحدثون باسم الليكود عن الاتفاقية فانهم يكونون شديدى الشبه بكازانوفا عندما يستشهد بالوصايا السبع » .

ومن المعروف جيدا ان هناك بعض الضائمات الجوهرية بين زعماء لدينا ـ ربها لا يمكن تجنبها في الحقيقة ـ وأن معظم هذه الخلافات ام تظهر عام ١٩٧٧ عندما تولى بيجين وانا منصبينا أن من أبسط الحقائق أن عالقة بلدى باسرائيل تتسم بأنها أكثر العلاقات بقاء وتعقيدا ومخيبة الآمال وتحديا واقل تفهما . ومثل معظم الأمريكيين فقد كنت افهم وأشارك الولايات المتحدة في التزامها العميق والدائم ازاء وجود امن وسلام هذه الديمقراطية الصغيرة والحاصرة . أن تخصيص الحكومة الامريكية لأكثر من سبعة ملايين دولار يوميا للاسرائيليين كمعونات اقتصادية وعسكرية وأن مثل هذا المستوى من المعونة المالية نادرا ما يناقش بصورة جدية عند اعداد الميزانية السنوية في واشنطن ، الدول الاوروبية . وليس من السهل شرح اسباب الابقاء على هذا الالتزام الثابت لغير الأمريكيين .

ولا يوجد مجال للشك في ان واحدة من أقوى القوى السياسية في أمريكا تتمثل في الجهود المركزة والمنظمة تنظيما جيدا التي يبذلها مواطنون متحمسون سياسيا يعتبر تاييدهم الثابت للسياسات الحالية التي تمارسها الحكومة الاسرائيلية ، مهما كانت ، مؤكدا أكثر بكثير من تأييد أي جماعة داخل اسرائيل ذاتها .

وعلى اية حال مهذا جانب واحد من الصورة . مهناك تأييد واسع لاسرائيل بين ملايين المواطنين في المولايات المتحدة من غير اليهود الذين لا علاقة لهم بأية جماعة من جماعات اللوبي ، مالأمريكيون يرمضون التصرمات الارهابية التي تنتشر على نطاق واسع ضد المدنيين الأبرياء ، ملا تزال ذكريات الابادة حية ، وهناك

تماطف واحساس ببعض الذنب بسبب صمت واشنطن المسكوك نيه اشاء الابادة المهتارية لليهود الأوروبين ، فكل الطوائف المسيحية تشعر باتقارب مع اسر يب بسبب روابطنا الدينية ونداءات اسرائيل ... الدولة الصغيرة المضطهدة ... التي تعاطفا واستجابة لدى أغلب الامريكيين ، وتسمع الاصوات القسادية ساسراييل عاده من اخبار من أخبار الاداعات الذي غالبا ما تقدمها أسئر مويد ، ولئن ... باستتماء انور السادات ... غان أى زعيم عربى لم يستطع أن يكون موسرا في نقديم وجهات نظر شعبه للرأى العام الامريكي ، والمواطنون الدين يماسون في نقديم الاحتاب المحدد في شمون بالرضا لان الالمنز مات الدينية والاحلامية والسياسية والاستراتيجية المشتركة المدولةين متوطدة بشكل كامل ووتيق .

وفى نفس الوقت يعلم المسئولون الحكوميون فى واشنطن أن تأثيرهم على سياسات اسر ئيل فى اوقات الازمات طفيف الى حد الاحراج فى بعض الأحيان ويبدو فى اغلب الاحيان أن الزعماء الاسر ئيليين يحصلون على شعبيه سياسيه فى الداخل عندما ينظرون بازدراء الى القوة العظمى ويلوون انفها . فاى اندقاد علنى لسياسة رئيس الوزراء بيجين من جانب البيت الأبيض أو وزارة لذارجية المريكية كان يؤدى عادة الى الاعلان عن اقامة مستوطنات جديدة فى الفسفة الغربية وربما يؤدى الى نقل مكتب حكومى اسرائيلي آخر الى القدس اشرقيه .

و الرغم من هذه الروابط الطبيعية التي تربط بين المديعتر طبين مان الحديث نؤكد أن ، حتى دحت أفضل التفسيرات ، فأن مصالح الولايات المتحده واسر اليل ليست متطابقة كلية ، ولم يقم القادة السياسيون في كلتا الدولتين بنقسيم وما هذا الخلاف علنا ، أو الاشاره اليه في خطبهم بشكل محدد ، فمنذ اسيس دوله اسرائيل والرؤساء الامريكيون يسعون الى تحقيق اهداف عريضية بوسيف في الشرق الأوسط دون الاعتراف بأن هناك تعارضا واضحا بين هذه الاهداف ادون الاختيار فيما بينها .

## رنيبا يلى بعض اهم هذه الأهداف :

- نع نشوب أى حرب بين العرب واسرائيل قد تؤدى الى مواجبة
   بين الدولتين العظهيين .
  - @ حماية وجود وابن اسرائيل .
- تشجيع احتمالات السلام الدائم باعتبار أن الولايات المتحدة وسسيط موثوق به وخاصة بين اسرائيل وجيرانها ، على أن يقوم هذا السلام على أساس انسحاب اسرائيل من الاراضى المحتلة وحل القضية الفلسطينية حلا عادلا بما فى ذلك منح انفلسطينيين حق نقرير مصيرهم.
- ♦ المساهمة فىالتقدم السياسى والاقتصادى والاجتماعى وتعزيز الحقوق الانسانية لجميع شعوب النطقة .

- الا عتفاظ بعلاقات طيبة ذات مصالح متبادلة مع المعتدلين العرب .
  - ضمان الندفق المستمر لنبترول الى الديمقراطيات الغربية .
  - ١٦ منع الساق الخداير في الند لنح وخاصة الاسلحة النووية .
- المد ،ن النبد السمناتي في الدول العربية ومنع سيطرة السوندة،
   على أي جزء في المنطقة .

والمناسب المساورة المدات الاربكية للفطر بدبب السياسية الاساسيات كما صاغتها حكومة الليكود ، والتي يبدو أنها استهرت بسبب الشال السياسي الذي اصاب الوحدة الوطنية الجديدة . فالمسائل الخاصة بالانسحاب بن الإرانسي المحتلة وحقوق الفاسطينيين كما وردت في قرار الامم المتحدة رقم ٢٢٢ بن الت كارت د نبد أسبحت نديها حاليا ردرد مختلفة تماما في كل من واشندن والمقدس ، واعاقة مثل هذه الخيارات من جانب اسرائيل سيؤثر مباشرة على مساح الديلات المحددة في الشرق الاوسط ، ففي أوقات الخطسر أو الازمات الترحمة ساعدت المترحات الامريكية تجاه السلام في الماضي على تجنب التونر التوسط ، نام المناسبة والمت المتحدة بأن تتجنب التونرط المعسكري المباشر ، ولكن حتى هذه الفرص القليلة زادت تقلصا .

ب خلال السنوات الأخيرة كان هناك العديد من الجهود المتوازية من احسا احتقى السلام ، وتتركز جبيعها على استعداد اسرائيل لمبادلة الأراضي مقابل "سائم ، وهذا التعهد قد تم تأكيده رسميا من جانب اسرائيل في اتفاقيات كامت دند ، ومع ذلك نان التصريح الذي ادلى به الرئيس ريجان بشأن هذا المرضب في معد ذلك في منام ١٩٨٢ قوبل بالرغض فورا من جانب بيجين الذي قام بعد ذلك ملاعلان عن مخططات جديدة تستهدف توسيع نطاق السيطرة الاسرائيلية على الأراض من مقد تنازلت الولامات المتحدة في ذلك الوقت عن الخوض فهذه المواد الدي العام الى المكانة استعداد الملك حسين لقبول ترشيح الرئاس الامربكي والذي سبق وان رغضه كاساس للتفاوض .

و أن مهد حكومة الوحدة الوطنية كان هناك خلاف في الراي من الصحب المد كن من المستحبل حلة م مقد ادان رئيس الوزراء بيريز وانصاره رفض تحديد مدان كأساب المفادضات ولكنهم اوضحه النهم لا به المقدن عالى كالمناصده مناصده مدمنسير اللبكه د اكثر تشددا في معارضته بالمقارنة بحزب العمال في تأبيده لهذا المتصريح موهذا المخلاف اسفر عن نتائج خطيرة م

ب شعر العدد من الاسرائيليين بالقلق تجاه الحسد النبخة الغربات مفاد الاسرائيليين بالقلق تجاه الحسد النبخة الغربات مفاوضات سسلام ، وانه من المحتسل اللغاء معاهدة السسلام المعربة الاسرائيلية ، والتزامهم اسام جيسل جديد

بالصراع مع جيرانهم العرب الذين سيعارضون مرة اخرى وجود اسرائيل . وكل هذا يشكل مصالح استراتيجية هامة بالنسبة للولايات المتحدة التي لن تذهب خلافاتها الواضحة والمحددة مع اسرائيل ادراج الرياح .

ولسم يكن واضحا تملها كيف ستتصرف الولايسات المتحدة اذا واجهت الاختيار الصعب للغاية وهسو اما الاستمرار او عسدم الاستمرار في مسائدة وتمويل السياسات الاسرائيليسة التي تتعارض مسع الاهسداف الامريكية في المنطقة واصبح الوضع يشويه الغموض او الحيرة وتعرض رد غعل امريكي واضح للانحراف بسبب الازمة اللبنانيسة تسم بسبب الانتخابات الوطنية في كل من اسرائيل والولايات المتحدة ، ولكن لسم يكن ممكنا تجاهل هسذه المحتائق لفترة اطول من ذلك ، وحتى يمكن تجنب ايسة عزلة لاحقسة لاسرائيل داخل المجتمع الدولي كان لابد أن يكون هنساك تفاهم واضح مسع واشنطن حول الاهسداف الدولي كان لابد أن يكون هنساك تفاهم واضح مسع واشنطن حول الاهسداف واحترامها .

وشكى لى بعض القادة الاسرائيليين من أن الامريكيين مهتمين للفاية بمسألة التفاوض والبحث غسير المجدى لتحقيق اتفساق بين الذين ورثوا خلافات لايمكن التوفيق بينها ، والشيء الذي يفضلونه هدو تقديم مساعدات مالية غسير مشروطة وتأييد سياسي بدون ضغط دبلوماسي دائسم من جانب واشنطن الآسر الذي أدى في المساخى الى خلافات سابقة بين اسرائيل والولايات المتحدة . وكانت اجابتي دائما تتلخص في أن اتفاقيات المسلام تعتبر افضل لبلاينا وأن التأييد المستمر لاسرائيل يجب أن يتوقف الى الى حدد ما على مدى الجهد المخلص الذي يسندله الاسرائيليون للعيش في انسجام مسع جيرانهم المعرب ، والتفاوض من أجال السلام بما يتقق مع التعهدات القائمة ، واحترام المحقوق الانسانية لكل الذين يخضعون لحكمهم .

فلا يزال هناك المتسع من الوقت من اجل تحقيق التقدم بالرغم مسن ان البعض يعتقد أن مصير الضفة الغربية وغزة قد سبق أن تقرر وأنه لا جدوى من مناقشة هذا الموضوع مرة أخرى ، وبقى أن تبرهن احدى الحكومات الاسرائيلية كيف يمكن تحقيق تعايش سلمى عادل بين الفلسطينيين واليهود . ولذلك لا يتعلم أحد من واقسع المتجربة النتائج المحتملة لمشل هذا الجهد .

وبدون تطهير المنطقة من العرب المسيحيين والمسلمين غانه من المستحيل تصور أن يكون للاسرائيليين الذين يعيشون في الضغة الغربية وعسزة الاغلبية ، وقسد أدت القيود التي غرضت على الميزائيسة في عام ١٩٨٣ ، الى تقليل جهود

الليكود الرامية الى تعمير المناطق باليهود حيث يوجد غيما مالا يقل عن ٠٠٠٠٠٠ يهودى يشكلون فقط ٢٪ من عدد السكان • بيد انه حتى اذا استمرت المعدلات المرتفعة لانشاء المساكن فان معدلات زيادة المواليد السريعة بين العرب الفلسطينيين واصرارهم على عدم مغادرتهم المنطقة سوف تؤدى الم تغيير طفيف في معدلات السكان بين اليهود وغير اليهود خلال نهاية هذا القرن • وفي القدس فان معدل زيادة المعرب حاليا يعتبر اعلى من معدل زيادة البهود ، وبوجه عام فان المسكان الفلسطينيين يعتزمون تحقيق زيادة سريعة في نفس المجتمعات التي تعيش فيها مستوطنات متدمة الغاية ، وانه مس المحتمل ، مع بقاء المعارضة الفلسطينية المسابرة في المناطق المحتلة ، ان تستمر المستوطيات اليهودية في الزيادة بشكل بطيء على أحسن الاحوال وربما باستثناء ضواحي القدس المجديدة .

وقد أعد ميرون بينفينستى وهبو نائب عهدة سابق للقدس دراسة محددة للسكان والأراضى والتغيرات الاقليمية والمشروعة فى المساطق المحتلة ، ويعتقد أن مسألة تولى الليكود السسلطة من غسير المحتمل أن تأخسذ صورة عكسية وأن مسألة المقتسيم ستكون مسألة فوضوية ، واختتم قائلا : « والآن ولواجهة احتمال السيطرة على اكثر من مليون عربى ، أن يكون لهم حقسوق ديمقراطية كاملة ، غانه يجب على الجانبين أن يقدما اجابات واقعيسة لسوال آخر مختلف يتلخص فى : هل يحب أن تكون اسرائيل دولة يهودية أو دولسة ديمقراطيسة ؟ » وهذا النوع من الأسئلة ليس من السهل الإجابة عليه .

وكان يأمل العديد من الناس في ان تأتى انتخابات عام ١٩٨٤ ببعض الاجابات الواضحة وبتغير كبير في سياسة اسرائيل ولكن النتائج غير المحدد ادت الى اسابيع من التفاوض ، وضعفت الحكومة الجديدة التى تشكلت من العزبين الكبيرين ، اللذين طلبا أن يكون لكل منهما نصيب متساو في السلطة في نهاية المطاف واقدر القادة من الحزبين عملية انسحاب القوات الاسرائيلية من جنوب لبنان عندما تكون الحدود الشمالية الاسرائيلية في مأمن من الهجمات القدادة من الشمال ومسع كل ذلك فان مستقبل الفربية وغزة تم وضعه في المرتبة الدنيا من حيث الاسبقيات في الضال الحكومة المهجنة .

وحتى مسع القادة الجدد فان الاسرائيليين ما زالوا يسرون أن وضعهم المسالى يتدهسور وأن دولتهم أجسبرت على التخلى عسن هدفها فى تحتيق الاكتفساء المذاتى عندما أصبحت معتمدة أكسثر على معونات الولايات المتحدة من أجل البقاء الاقتصادى ولسم يكن هسذا القلق بشأن الاعتماد على الولايات المتحدة يساور الجميع وعلى أية حال فان الاسرائيليين كما كتب ناشر الصحيفة الاسرائيلية الرئيسية «ها آرتس» في صيف عسام ١٩٨٤ يقول: «يميلون المي

اعتبار معونة أمريكا الاقتصادية والتى ازدادت بشكل كبير خلل العشر سنوات الاخيرة ، بمثابة جزء من ثروتهم الطبيعية والاعتماد على المعونات الخارجية ليس أمرا مثيرا للشك . والواقع أن ساسة الليكود صرحوا مرارا بأن المعونات الامريكية ليست كبيرة بدرجة كانية في مقابل الفوائد الضخمة التى تعود على المسالح الامريكية الناجمة عن وجود اسرائيل ووظيفتها التى تؤديها لها . وطالما أنه لا توجد ضرورة ملحة لتحقيق تغير أسساسى في السياسة الاقتصادية غان التغيير الاساسى ليس من المحتمل أن يحدث » .

ومع قدوم عام ١٩٨٤ اصبح من الواضح بشكل كبير أن الحاجة الماسة للمعونة الامريكية أمر قائم بالفعل ، وكان الخوف الذي يساور بعض الاقتصاديين الاسرائيليين الصرحاء يكمن في وجوب أن تكون معونات الولايات المتحدة سخية للفايسة ، وكانوا يخشون من احتمال قيام الزعماء الاسرائيليين مسرة أخسرى بتأجيل القرارات الصسعبة اللازمة للسيطرة على التصاعد السنوى لمعدل التضخم الذي وصل الى اكثر من ٥٠٠ في المسائة ، الأمر الذي يعتسبر استنزافا خطسيرا للاحتياطات المسائية الوطنيسة ، كما يمثل اعلى دين أجنبي للفرد في العسالم ، ولأول مرة في تاريخها تعسبح اسرائيل اكثر قلقا ازاء الازمة الاقتصادية مسن التهديد العسكرى .

ولكن الضغوط الاقتصادية ليست منفصلة عن البحث عن المسلام ، فالتكاليف الباهظة التي تواجهها اسرائيل نتيجة لاستهرارها في احتلال الأراضي العربية وتلبية احتياجات العديد من اللاجئين المشردين والتوسع المذهل في مجال القدرة العسركرية وبناء مستوطنات في الضفة الغربية وغيزة ، قد أصبحت أكثر وضوحا وأصبح لها تأثير فعيلي على بعض سياسات الحكومة وقد انتهى بناء المستوطنات فعليا مع ثهاية عام ١٩٨٣ ، وكان أحد الأسباب الرئيسية التي ادت الى الانسحاب من جنوب لبنان هو التكاليف اليومية لهذا الاحتلال ، لقد خضعت حتى بعض المقترحات الخاصة بتخفيض الميزانية العسكرية التي كان لها تدسية خاصة لاعيادة النظر فيها ، ولكن لم يتم اتخاذ العسكرية التي كان لها تدسية خاصة لاعيادة النظر فيها ، ولكن لم يتم اتخاذ على أنهم قادرون على أن يضعن الدفاع الاسرائيلي ، ولقد برهن العرب القادرون على أن يضروا الحرب ، وعلى أن يجمعوا في كل مرة شتاتهم على أنهم قادرون على أن يخسروا الحرب ، وعلى أن يجمعوا في كل مرة شتاتهم المعتب على العدو المنهزم ، وبالنسبة للاسرائيليين غان الظهور بالضعف الشديد او هزيمة نكراء يمكن أن تعنى فقدان لحياتهم وضياع لدولتهم ، ولهذا غانهم غير مستعدين للخسارة .

واذا لم تقع حرب اسرائيلية \_ عربية شاملة غان مغتاح مستقبل اسرائيل ان يوجد خارجها ولكن في داخلها ، ولن تتمكن الولايات المتحدة أو أي

تجمع من القــوى العربية من اجبـار اسرائيل على تغيير اختياراتها فيما يتعلق بالضفة الغربية وغزة والحقوق الفلسطينية أو فيما يتعلق بالاراضى المحتلة من سروريا ولبنان .

والحكم على ما هو أغضل بالنسبة لاسرائيل سوف يتم فى القدس من خلال عمليات ديمقراطية يشترك فيها كل الاسرائيليين الذين يمكنهم التعبير عن وجهات نظرهم أو انتخاب زعمائهم ، وتجرى مناقشة الموضوعات الحاسمة بحماس شديد هناك داخل اسرائيل أكثر من أى مكان آخر فى العالم الخارجي ولسم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد ، وسوف ترسم هذه المناقشة مستقبل اسرائيل ، ويمكن أيضا أن تحدد احتمالات السلام فى الشرق الاوسط وربها فى العالم بأسره .

## سسسوريا

ان تجسولات سيدنا ابراهيم جعلته يخترق اراضى سسوريا القديمة ، ومن المؤكد انه توقف لفترة فى دمشسق . وهذه المدينسة التى تعتبر العاصمة العصرية لسسوريا ، هى اقدم مدينة فى العالم ولاتزال مستمرة فى وجودها . وتقع هذه المدينسة فى تجويف واسع طبيعى لمواحة \_ وقد اقيمت دمشق منسذ اكثر من ٣٠٠٠ عام قبل مرور سسيدنا ابراهيم والسيدة سارة ولوط عليها وهم فى طريقهم الى ارض كنعان .

وهذه المنطقة التى تعتبر جزءا من الهالل الخصيب المسائل الماكر الانبعة الاولى للحضارة الانسانية ( والمراكز الاخسرى المسابهة هى المعروفة الآن بالهند والعبين ومعر ) . وكان هناك مراع مستمر بين السكان الاصليين الاثرياء نسبيا في هذه المنطقة وبين الفزاة البرابرة القادمين من مناطق أقدل خصوبة سواء من الشمال أو من الغرب . وفي هذه المنطقة واجهوا شعب حوض نهر الفرات العظيم اثناء غزواتهم الطموحة للتوسع شهالا . وفي هذه المنطقة كانت الحدود الوطنية تتفير باستمرار ، ومع ذلك فان سوريا القديمة يتم تصديدها عادة بحيث تشمل سوريا الحديثة ولبنان واسرائيل والاردن . والآن عندما يشير بعض الزعماء العرب الطموحين الى سوريا الكبرى فانهم لا يزالون يتصورون نفس الاراضي .

وازدهرت الديانات الثلاث الموهدة بالله وهى « اليهودية ، والمسيحية ، والاسلام » في هذه المنطقة السورية التي تشمل الهلال الخصيب . وكانت كل جماعة من المؤمنين بالدين مقتنمين بأن ديانتهم هي الافضل ، وأن مسكان تواجدها الجغرافي أمر من الله ، وعلى الرغم من أن السبب في اختيار الخالق لهذه الارض ، على وجه الخصوص ، لم يتم معرفته بعد ، غان المؤرخسين المعلمانيين يتخيلون أن اختسلاط الانسان النشط غير العادي كنتيجة لالتقساء طسرق التجارة بين البحر الابيض وجنوب أوروبا وحوض النيل وشبه الجزيرة العربية وسهل أيران في حوض الغرات ، قد ساعد على نشر المعتقدات الدينية المختلفة .

ولذلك لم يكن أمسرا مثيرا للدهشة أن تكون هذه المنطقة محسل صراع مستمر خلال العصور الاكثر حداثة والمسجلة تاريخيا ، شمل المسديد من الفاتحين كالبابليين والعموريين والمصريين والحيثيين والآشوريين والاسرائيليين والفرس ، والاغريق والرومان ، ثم جاء العرب المسلمون من الجنوب الشرقى

ثم الصليبيون من اوروبا الغربية ثم الاتراك والمفول والمصريون مرة الخصرى . وفي النهاية ومع بداية القرن السادس عشر أصبحت سوريا جزءا من الامبراطورية العثمانية لمدة أكثر من أربعمائة عام .

وخلال الحرب المعالمية الاولى ، وبعدها ، تم طرد الاتراك ، وناضل الفرنسيون مع الزعيم فيصل الأول السيطرة على سوريا ، ولما انتصر الغرنسيون اقتطعوا الجزء الغربي على طول السماحل من البحر الابيض المتوسط وأقابوا دولة لبنان المستقلة وكان أغلب سكانها من السيحيين ، وكانت المنطقة الشرقية من لبنان لقرون عديدة مركزا للمسلمين ، الذين أعلنوا انفصالهم عن بقية سموريا ، وعلى الرغم من أن الفرنسيين في عام ١٩٢٥ قد وعدوا السوريين بالاستقلال وتشكيل حكومة برلمانية قبل الحرب العالمية الثانية غان فرنسا لم تف بوعودها ولم يحدث الا في عام ١٩٤٦ وبمساعدة البريطانيين أن أجبرت سرويا بقية القوات الفرنسية على الرحيال من الفرنسية على الرحيال من

وقد ادى نشل العرب فى الانتمار خلال حروبهم ضد دولة اسرائيا الجديدة الى توجيه نقد لاذع للحكومة المدنية فى سوريا والى وقدوع انقلاب عسكرى فى عام ١٩٤٩ ـ ولكن بعد خمسة أعوام من حكم زعماء عسكريين مختلفين تم اجراء انتخابات حرة اعطت المرأة حق الانتخاب وضم البرلمان عددا كبيرا من الجماعات السياسية وحدث تحول يسارى راديكالى فى سوريا عام ١٩٥٨ وانفسمت سوريا الى معر ليكونا معاللجمهورية العربية المتحدة . وبعد ثلاثة أعوام أصبح من الواضح أن معر فى عهد عبد الناصر كانت تسيطر على الدولة الجديدة ، الاسر الذى ألى يعجب القادة السوريون مما أدى الى الانفسال ، وعندما سادت المسلاد بعد ذاك فترة من عدم الاستقرار تشكلت حكومة راديكالية فى عام وبعد اربعة أعدوام أصبح السدوريا ،

ومن اجل نهم سوريا اليوم نانه ينبغي معرنة الخطوط العريضة الواقنها الرسمية نيما يتعلق بالظروف في الشرق الاوسط ، لان وجهة النظر في دمشق تختلف مبدئيا عن وجهات النظر التي تتبناها عادة اسرائيل واوروبا والولايات المتحدة ، وعتب محادثاتي الطويلة مع الرئيس الاسد في عام ١٩٧٧ – وعام ١٩٨٣ ومقابلاتي مع قادة سياسيين وأكاديميين آخرين ، ودراسة تعريحاتهم الرسمية التي نشرت في العالم العربي فقد أصبح نموذج شكاواهم ومعتقداتهم أكثر وضوحا وكانت المكارهم بخصوص أغلب النقاط الخاصة باسرائيل تتفق تماما مع المكار العديد من العرب الآخرين ،

ان السوريين يشتكون من أن الاسرائيليين يعتبرون بلدهم حق لاى يهودى في العالم يحتاج او لا يحتاج الى الاقامة في الاراضي العربية التي يسيطرون عليها بالقرة \_ وهي الضفة الغربية وغزة ومرتفعات الجولان وأجزاء من اسرائيل نفسها \_ ولكنهم يرفضون السماح للعسرب المشردين ، والعرب الذين يعانون من طردهم من بلادهم ، بالعدودة الى الديار والاراضى التي لا يزالون يحتفظون بصكوك ملكيتها . ويجادل السوريون بأنه بينما تدعى اسرائيل بأن من حقها اقامة دولة في فلسطين عام ١٩٤٨ لانها بذلك تعيد انشاء دولة تم تدميرها في العصور القديمة 6 فانها ترفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية في نفس المنطقة \_ هذه المنطقة التي سكنها الفلسطينيون وأسلافهم بصفة مستمرة لعدة الله من السنين . وعلاوة على ذلك فانه التوجد دولة على الارض تعترف بمطالب اسرائيل الحالية للاراضي التي سبق مصادرتها منذ عام ١٩٤٨ . ويقول السوريون أن الاسرائيليين يزعمون أن يهود العالم يعتبرون شميعبا واحد بصرف النظر عن الاختلافات الواضحة في هويتهم ولمغاتهم وعاداتهم وانتهاءاتهم الوطنية ، ولكنهم ينكرون أن يكون الفلسطينيون شعبا متماسكا علاوة على أن لهم هوية وطنية واحدة ولغة واحدة وثقافة واحدة وتاريخا واحددا • ويعتبر السوريون أن التقرقة تشكل نوعا من العنصرية ، التي من خلالها تعتبر اسرائيل الفلسطينيون كشعب في مرتبة دنيا ليس له الحق في تقرير مصيره ويسخرون من الادعاء الاسرائيلي بأن اسرائيل تمثل ديمقراطية حقيقية وتجعل المساواة السياسية والاجتماعية مقصورة على اليهود فقط .

وبخصوص البحث عن السلام فان السوريين يجادلون بأن اسرائيل وهى تسعى الى ضمان امنها تحاول أن تخلق المعاذير التوسع ، ولاحتلال أراضى جديدة وبناء مواقع عسكرية دائمة ، تطورت الى مستوطنات مدنية ، وبعد ذلك تخلق ظروفا للدفاع عن المستوطنات الجديدة عنطريق تحقيق توسيح جديد وتدعيم قواتها العسكرية وطرد السكان العرب ، ويؤمن السوريون بأن ازهاق روح انسان عربي يعتبر نسبيا أمرا لا أهمية له بالنسبة للاسرائيليين ووؤيديهم من الامريكيين ، الذين يربطون عمليات الارهاب بالفلسطينيين لتبرير هذا الموقف العنصرى ، وتفسير مثل هذه السياسة المشتركة يتلخص في الطموح الامريكي الاسرائيلي المشسترك للسيطرة على الشرق الاوسط على حساب شعوبه الوطنية التي تريد فقط الحصول على حريتها وأن يكون لها الحق في الحياة بسلام في أوطانها .

وبسبب رفض مناقشة السلام مع الفلسطينيين ، تضع الولايات المتحدة واسرائيل حجر عثرة أمام المفاوضات ، باستثناء حالة تكونان فيها قادرتين على اختيار مجموعة عربية واحدة واغرائها عن طريق التهديدات أو المداهنة للعمل مع اسرائيل والولايات المتحدة فقط ، وعندما وافق السادات على التفاوض وحده مع الولايات المتحدة واسرائيل وحصل على ثمن ذلك باسترجاع سيناء

المحتلة 6 ادعى الاسد أن السادات أعطى الاسرائيليين شيكا على بيساض للقيام باعتداءات أخرى ضد العراق وسوريا ولبنان والفلسطينيين 6 وأبرز الاسد أن سوريا أعربت عن رغبتها في المعمل من أجل السلام من خسلال الوسائل التالية:

- ♦ احترام قرارات الامم المتحدة الخاصة بالصراع العـــربى الاسرائيلى
   وليست اسرائيل ولا الولايات المتحدة على استعداد لتنفيذ ذلك .
- تأیید القرار الدولی الشامل الخاص بأن الفلسطینیین شهده ، شمأنه شأن غیره من شعوب الارض ، له الحق فی تقریر مصیره ، ولا اسرائیل ولا الولایات المتحدة تقبل ذلك .
- احترام القانون الدولى الذى يمنع احتلال وضم الاراضى التابعـــة لدولة اخرى مستقلة ، ولا توافق اسرائيل على ذلك كماأن الولايات المتحـــنة نبول هذا العمل غير الشرعي .
- رسم حدودها واحترام حدود الدول الاخرى الدولية المعترف بهـــا وهذا لن تفعله اسرائيل .
- انسحاب القوات السورية من لبنان اذا طلبت الحكومة اللبنانية ذلك وحتى اخيرا على الاقل لم تقدم اسرائيل التزاما مماثلا .

ويدضمن الاقتراح السورى بتحقيق السلام النقاط التالية :

- عقد مؤتمر دولى تحت رعاية الامم المتحدة تتم فيه ترجمــة الدعوة الى جميع الاطراف المفنية بما في ذلك الاتحاد السوفيتي .
- تمثيل الشعب الفلسطينى عن طريق منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى لهم .
- ان تكون قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة الاســـاس لاى حل .
- ضمان مجلس الامن للسلام بين جميع دول المنطقة بما في ذلك دولة
   يتم انشاؤها عن طريق حق تقرير المصير للفلسطينيين .

وبالرغم من أن أغلب وجهات النظر السورية تتفق مع وجهات نظر دول عربية أخرى ، فان بعض تلك الدول ترغب فى قبول أو تجاهل الظروف المتابئة والمتى استمرت لفترة طويلة من أجل التفاوض لتحقيق تقدم مطرد كما فعل السادات ، ولكن حافظ الاسدد قال أنه يقف بشدة ضد مثل هذه « المناورة المسببة للخلاف » . وكانت أول مقابلة لى مع الرئيس الاسد فى مايو عام ١٩٧٧ عندما سافرنا ألى جنيف بسدويسرا للتوصل ألى نوع من الارضية المستركة لتحقيق

سلام فى الشرق الاوسط . ودعسوته لزيارتى فى واشنطن ، ولكنه اخبرنى بانه لم يسبق له أن زار الولايات المتحدة وريما سيكون غير قادر لزيارتها فى أى وقت فى المستقبل القريب ، ولم يكن يعسرف عن شخصه أو حيساة أسرته سسسوى القليل ، ولكن هنرى كيسنجر وغيره من الذين يعرفون الاسسد وصفوه لى بانه بحكم كونه شخصا ذكيسا فهو مستعد لمناتشة حتى اكثر الموضوعات حسساسية بصراحة تابة .

ان حافظ الاسد يصغرنى بأربع سنوات فقد ولد عام ١٩٢٨ وتخرج في الاكاديمية العسكرية السورية وترقى بسرعة في الرتب ليصبح لمواءا وتأدا عاما للقسوات الجوية ، وبعد ذلك تولى منصب وزير الدفاع عام ١٩٦٦ ، وتمكن — بنجاح — من القساء مسئولية الهزيمة السورية المهينة من الاسرائيليين عام ١٩٦٧ على غيره ، واستطاع أن يفرض سيطرته القسوية على الجيش السورى ، ورفض عام ١٩٧٠ اطساعة أوامر الرئيس صلاح جديد باستخدام القوات الجوية السورية في مساندة المقاتلين الفلسطينيين الذين كانوا يقاتلون اللك الاردني حسين ، وعندما أدين بسبب ذلك من جانب زعماء المحزب والحكومة واستخدام واستخدم الوحدات العسكرية الرئيسية في الاسستيلاء على السلطة في انقلاب غير دموى ناجح .

ويشتهر الاسد بين غيره من الزعماء العرب ، بأنه قاس وعنيف تجاه السوريين الذين يقاومون سلطته ، وكان معروفا عنه جيدا هدفه الوحيد الذي يتلخص في حماية منطقته من التدخيل الخارجي ، وبتدعيم دور سوريا باعتبارها القوة المهيمة في الشرق الاوسيط ، ويعتبر الاسيد لبنان جزءا لا يتجزء من دولته ، وكان يعتقد أنه أمر طبيعي أن يتم ارسيال قوات سيورية الى لبنان في عام ١٩٧٦ لوقف الحرب الاهلية اللبنانية ، وكان يستاء من أية معارضة بخصوص زعامته العربية بسيواء من مصر أو الاردن أو من منظمة التحرير الفلسطينية أو من أي مصدر آخير وكان مستعدا لمواجهة أي مصيادمات سياسية أو عسكرية عنيفة عن التخلي عن هذا المبدأ ، ويدين الرئيس الاسيد علنا ، وياستمرار ، السياسة الاسرائيلية الخاصية بالاراضي المحتلة وحقوق الفلسطينيين ، ولكن خيلامه لم يكن مقصورا على اسرائيل ، المحتلة وحقوق الفلسطينيين ، ولكن خيلامه لم يكن مقصورا على اسرائيل ، نعد توترت علاقاته مع زعماء مصر والاردن والعصراق مؤخيرا ، كما قيام بتغيير دور قواته الموجودة في لبنان التي تتالف من ...ر٣٠ مقاتل من مساندة القوات المسيحية كلية ، إلى القيام بدور حيادي أكثر شيعية لمواجهة الانتقيادات التي يوجهها اليه اتباعه من المسلمين .

وعلمت من تقارير الأمن المفصلة أن سوريا أصبحت معرولة نسبيا من جانب الدول الاخرى ، وأن الاسد شخصيا يقف عادة بمعزل عن زملائه القادة العرب ، وأنه الآن مهتم بالوضع السياسي الداخلي في بلاده ،

ولهدا لسم أغاجاً عندما وجدته باردا ومنفعسلا ومتوترا اثناء محسادثاتى

لقد تقابلنا في أحد الفنادق السويسرية الكبرى ، الذى عادة ما يستخدسه المدباوماسيون المحترفون كأرض محايدة لمعالجة العديد من القضايا التى تشغل البيروقراطية الدولية الضخمة وغير المعروفة نسبيا وغير المرئية ، وقد اصطحبنى عبر بهو الفندق خليط يضم مديرى الفندق وبعض المسئولين السويسريين والمتوريين ورجال الأمن الامريكيين ومجموعة من المسئولين البارزين ، واجتزنا طريق كتر المرات والقاعات ، ثم صعدنا بالمسعد الى اعلى وأخيرا وصلت الى الجناح الخاص بالرئيس السورى .

كان الاسد متعاليا نوعا ما خلال الدقائق الاولى القليلة من مقابلتنا ، وبدأ أكثر طولا وهو منتصب في وقفته العسكرية المبالغ فيها . وقد استطاع أن يحتفظ بابتسامة هزيلة على وجهه ليبدو وكأنه مرتاحا مبتهجا ، وان كانت تساوره بعض الشكوك حول ما كان يسمعه . غير أننى وجدت امامي انسانا لطيفا وهادئا للغاية يمزح أثناء عرض ملاحظاته ويقدر تماما ما أبذله من جهود للاعداد لعقد مفاوضات سلام ، وبدأنا نستمتع بالحديث معا ، وحاول بعضنا أن يراوغ البعض الآخر 6 وأن يتفوق كل منا على الآخر بانتزاع ضحكة مؤيدة من مساعدينا ومستشارينا الذين كانوا يشاركوننا هذا الحديث ، وقد استمعنا أثناء مناقشة ممتعة استغرقت من ساعتين الى ثلاث ساعات \_ الى وصف عملى فاتر لموقف سوريا المتشدد ، وكان من الواضح أن الأسد يشك في نجاح مجهوداتي من أجل جمع الاطراف المتنازعة على مائدة المفاوضات ، ولكنه كان يرغب في أن نقوم بدراسة البدائل العريضة امامنا حول كيفية اعادة عقد المؤتمر السمى بهؤتمر جنيف على أساس قسرار الأمم المتحسدة رقم ٣٣٨ الذى يعتبر الصيفة الوحيدة والأساسية التي يجب دراستها بهدف اجراء محادثات سلام شاملة . وكان الأسد قد سبق له أن رفض المساركة في الاجتماع الوحيد القصير غي الحاسم الذي رتبته اتفاقيات فك الاشتباك بعد انتهاء حرب ١٩٧٣ ، ولكنه قال انه مستعدا دائما لحضور أى اجتماع يهدف الى اجراء محادثات جادة يمكن ان يتم اعدادها في هذا الاطار ، ومع ذلك فقد عارض بشدة أجراء أي محادثات ثنائية بين اسرائيل وبين واحدة من جيرانها العرب بمعزل عن بقية الدول العربية ، كها عارض قيام الولايات المتحدة بتبنى محادثات السلام بدون المساركة التكانئة للاتحاد السوفيتي .

ومن المعروف أن سوريا لمها علاقات وطيدة ، منذ زمن بعيد ، مع الاتحاد السوفيتى الذي يؤيد الوضع العربي في خلافاته مع اسرائيل تأييدا قويا ، ويؤيد سوريا ، بوجه الخصوص ، عندما تكون مختلفة مع العرب . لقد أعربت الكتلة السوفيتية في أوائل عام ١٩٥٤ عن رغبتها في تزويد سوريا بالأسلحة بعد أن رفضت فرنسا الاستهرار في بيع أسلحتها لها 6 وخلال المقدين التاليين استفاد السوريون من المعونات الاقتصادية والعسكرية السسوفيتية الضخمة .

وعلاوة على ذلك معندما تعرضت سوريا المتهديدات بن جانب القوات المسلحة المتركية والاسرائيلية ، صدرت تحذيرات مؤكدة بل وتحركات الاعداد كبيرة من القوات العسكرية ، ليبرهن المسوفييت أنهم سوف يتدخلون مباشرة لحملانية صديقهم العربى ، وكان أول عمل قام به الاسد عندما أصبح رئيسا للجمهورية السورية في عام ، ١٩٧٠ هو قيامه بزيارة لموسكو ليؤكد من جديد العلاقسات الحميمة بين البلدين .

بيد أن السرويين لم يترددوا على الاطلاق في اغضاب الكرملين عندما يكون الأمر متعلقا بتحقيق اغراضهم ، غبالرغم من معارضة السوغييت انضمام سوريا الى مصر لاقامة المجمهورية العربية المتحدة في عام ١٩٥٨ الا أن سوريا لم تذعن لهم ، كما أن الاسد ــ شخصيا ــ قد سبق له أن رغض طلبات السوغييت الخاصة بحضور سوريا مؤتبر جنيف المخاص بمحادثات الشرق الاوسط المسلام في عام ١٩٧٣ ، وبعد ذلك بثلاثة أعوام حرك . . . . . . . ، ، ، م مواته الى لبنان وظل محتفظا بها هناك بالرغم من أن الرئيس ليونيد بريجنيف قد عارض بشدة وعلنا التدخل السورى ضد منظمة التحرير الفلسطينية والقوات اليسارية التى يساتدها السوفيية ويشارك الكرملين في كثير من الاهداف ، الا أنه لم يكن عميسلا السوفيتية ويشارك الكرملين في كثير من الاهداف ، الا أنه لم يكن عميسلا تنبعا له ، وكنت آمل أنه ربعا يبرهن على استقلاليته بالعمل معى التغياب على العقبات التى نواجهها على طريق السلام ، وعلاوة على ذلك غان رغبتي على العبات التى كانت تتلخص في اعادة عقد محادثات السلام ، لم تكن متمشية على العوفيت من الساحة .

وركز الاسد في حديثه معى ، على أن أساس المشاكل الكثيرة يرجع الى التقسيمات الفرعية التعسفية للمنطقة بواسطة القسوتين الاستعمارتين بريطانيا العظمى وفرنسا دون النظر الى الحدود الطبيعية ، ووحدة العرق، أو الوحدة التبلية ، ومئذ ذلك الحين والاجراءات المني تتخذها اسرائيسل تزيد الوضع سوءا ، وأشار الاسد الى أن اسرائيل قد انضبت الى الاسم المتحدة في علم 1959 بشرط واضح وهو بالرغم من أن غلسطين قسد قسم تقسيمها بين اليهود والعرب غانه سيسمح للفلسطينيين بالعودة الى وطنهم أو تعويضهم بشكل كامل عن معتلكاتهم التى نقدوها ، وقال الاسسد لانه قبل علم 1974 كانت اسرائيل تضغط على السكان العرب ليتركوا اراضيهم منتهكة بذلك اتفاقيات الامم المتحدة التى اقسمت اسرائيل على احترامها ، ودبسرت

حرب ١٩٦٧ بهدف الحصول على أراضى عربية جديدة ، ثم اعلن زعها السرائيل أن هذه الحرب بمثابة خطوة نحو « اسرائيل الكبرى » وكان كل تعرف بعد ذلك يبرهن على اطهاعهم التوسعية .

وكان الاسد متنعا بأن الاسرائيليين لا يريدون السلام ، وأنهم يعملون على المشال المفاوضات مع استمرارهم فى الحصول على المزيد من الاراضى، وأضاف قائلا : أنه لا يوجد أى زعيم عربى يمكنه أن يوافق على التخلى عن أى أرض بصرف النظر عن مدى رغبته الشديدة فى السلام ، وهذا أمر يؤمن به الاسد ويعتبره كهبدا .

وحاولت أن أقنع الاسد بأن الاسرائيليين مستعدون للسلام أذا كان مناك أى زعيم عربى مستعد للتفاوض معهم مباشرة وبنية مخلصة ، وأكدت على مدى التزام الاسرائيليين بأمن دولتهم الصغيرة نسبيا وحاجتهم الى قبولهم ككيان دائم فى المنطقة .

واستخف الاسد بعد ذلك بهفهوم « المحدود الآمنة » في مواجهسسة المحواريخ الحديثة والطائرات وغيرها من الاسلحة وقال : « انه لمن الفريب أن تصر اسرائيل على أن تكون لها حدودا آمنة على أراضى الشعوب الآخرى غيمكن لاسرائيل أن تأخذ جزءا من الاراضى السورية ، وتأخذ سوريا جسزءا من الاراضى التركية ، وتأخذ كندا جزءا من أراضى الولايات المتحدة ، وهكذا يصبح العالم بأسره بمثابة غابة ، ويدعى الاسرائيليون أنهم أخذوا جزءا من الجولان لحماية مستوطناتهم ، ولكنهم بعد ذلك أقاموا مستوطنات جديدة في الجولان وبعض منها يقع على بعد ثلاثمائة متر من أراضينا ، لماذا أذن يتعين الجولان وبعض منها يقع على بعد ثلاثمائة متر من أراضينا ، لماذا أذن يتعين أن تبعد الحدود الآمنة عن دمشق بخمسين كيلو مترا بينها تبعد عن تل أبيب بثلاثمائة كيلو متر أ أن الحديث عن الحدود الآمنة لا يستند على أي شيء حقيةي » .

واقترح الاسد أن حل الخلافات حول الحدود يكبن « فى احترام توصيات الامم المتحدة ، وفى وجود مناطق منزوعة السلاح ، وفى وجود قوات طوارىء دولية فى هذه المناطق وأنهاء حالة الحسرب ، ويجب أن تكون القسوات نحت رعاية الامم المتحدة بشرط عدم تواجد قوات من دول مثل جنوب أفريقيسا أو روديسيا أو اسرائيل ، وضمان مجلس الامن لن يكون ضروريا ولكن يمكن أن يكون وسيلة من وسائل الترف المنيدة » ،

وادعى الاسد أن المسيحيين واليهود فى سوريا يعاملون مثل أى مواطن آخر بشكل عادل ، « ولكننا نريدهم أن يكونوا مواطنين لبلدهم ، عاليهود السوريون يجب أن يكونوا مواطنين سسوريين واليهود البريطانيين يجب أن يكونوا مواطنين بريطانيين ومخلصين لبلدهم » .

وناتشنا بعد ذلك مسالة اللاجئيين الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة ، واصر الاسد على أن قرارات الامم المتحدة اقرت حق اللاجئيين فى العودة أو التعويض ، وركز على أنه لا يمكن أن يكون هناك أى بديل لهذا الالتزام الدولى ، ولكن لم يكن هو أو عبد المطيم خدام ، وزير خارجيته ، الذي كأن جالسا الى جانبه ، قادر على الاجابة على أسئلتى الخاصية بعدد اللاجئين أو حجم المبالغ النقدية التي يجب دفعها لهم ، وسألت عما أذا كان عرفات يمكنه أن يتكلم عن الفلسطينيين فأجاب الاسد : « أنه يحتاج الى بعض المساعدة منا جميعا ويجب أن نساعده جميعا . وهناك بعض الخلافات والمشاكل بين الفلسطينيين ولكنها جميعا أمور يمكن تسويتها » .

وكانت هذه العبارة اشارة من الاسد بانه ربما يرغب فى التدخل فى السياسة الفلسطينية بل وحتى سحب الزعامة من عرفات ــ الامر الذى سعى اايه بعد ست سنوات فى عام ١٩٨٣ .

وكان الاسد غامضا فيما اذا كان يجب ان تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الفربية وغزة ، أو وجود نوع من الاتحاد الكونفدرالي مسع الاردن ــ وكان يبدو عليه أنه يرغب في احترام رغبات الملك حسين في هذا الصدد ــ الامر الذي سيكون ، كما علمت ، الاختيار الاخير ، وقد توقعت منه أن يطالب بأن يكون للفلسطينيين دولتهم الخاصة ، وكان موقف الاسد مطابقا مع أيمانه بأن وحدة هدف الأمة العربية (كما تحددت في دمشق) تعتبر أكثر أهمية من الوطنية الفلسطينية .

ومع اقترابنا من نهاية الحديث سالت الزعيم السورى ان يحدد لى الخطوات الاولى التى يجب ان نتخذها من أجل تحقيق سلام حقيقى ودائم . فأجاب ، « ان أهم شيء هو منع نشسوب جولة جديدة من الحسرب . وأذا استطعنا أنهاء حالة الحرب \_ فأن ذلك سيقودنا تلقائيا الى حالة السلام . كما أن اتخاذ أجراءات متعلقة بالأمن مثل أنشاء مناطق منزوعة السلاح سوف تساعد على كسب الوقت ، وأننا نحتاج كذلك الى تحقيق تنمية بلادنا اقتصاديا وتعميرها لاعطاء شعبنا الثقة بأن الوضع الجديد هو الصالح والدائم ، وهذه الاجراءات يمكن أن تخلق وضعا سيكولوجيا هادئا وتساعد على خلق عهد جديد في المنطقة » .

وسائته عن المقاطعة العربية لاسرائيل ، ناجاب قائلا : أنه مع المواقف الاسرائيلية الحالية لايمكن أن يحدث تبادل تجارى بينها وبين جيرانها العرب وأضاف بعد أن فكر قائلا : « اننا نتكلم طوال الوقت عن الدين ، واذا اخقت القدس منا فاننا سنكون جسدا بلا روح ، وأنه من غير المناسب أن نظل بالعودة الى حدود ١٩٦٧ ونقصى القدس فقط جانبا » .

وسالت : « هل يمكن أن يكون الأمر أكثر يسرا أذا وضعنا استثناءات أخرى ؟ » .

وضحك الاسد مع مستشارينا الجالسين حول مئدة المفاوضات وقال : « اذا اصر الاسرائيليون على الاحتفاظ بالقدس ــ فان هذا يشير الى انهم لايريدون السلام ذلك لاننا مرتبطون بالقدس ارتباطهم بها » .

واجبت باننى مرتبط ايضا بالقدس وتمنيت أن يتمكن جميع المؤمنين من الدخول الى الاماكن المقدسة — وأن يكون لهم الحق فى مزاولة طقوسهم دون أية قيود . وقبل أن ننتهى من اجتماعنا ، وعد الأسد بأن يدلى ببعض التصريحات الايجابية بشأن جهود السلام مضيفا أنه منذ عام أو علمين كان الحديث مع الاسرائيليين يعتبر بمثابة انتحار سياسى .

ولاحظت أن الاسد يتحدث ببساطة عن نفسه وعن دولته ، بثقة ودون مراعاة أن افكاره قد تتعارض مع أفكار أى شخص آخر ، ويبدو أن كثيرا من الزعماء العسرب الآخرين ينتهجون فى الغالب نهجا حزبيا ولكن بعض افكار الاسد تبدو أصيلة ، وصادرة عن تأملاته الخاصة ، ولم يذعن لاحد من القادة السوريين الذين كانوا معه ، ولم يبد أى اهتمام بردود فعلهم تجاه تعليقاته ، وبالرغم من أن الاسد لم يعط أى انطباع بأنه يرغب فى التخلى عن أى من أهدافه طويلة الأهد ، فقد خرجت من أول اجتماع مقتنعا بأنه يمكن أن يكون قويا ومرنا بدرجة كافية لتعديل تكتيكاته السياسية حسب الأوقات والظروف المتفيرة ، ورغم ما يحمله من مرارة تجاه الاسرائيليين فقط احتفظ بروحه الساخرة تجاه وجهات نظرهم المتعارضة ، وبدا عليه أنه يستمد صبره الطويل من احساسه الواضح بالتاريخ ، واعلن أنه أن يتكلم نيابة عن غيره من العرب ، ولكن كما يبدو عليه بأنه واثق من أن نفوذه سوف يبدو في محاولة البحث عن أى حل دائم الخلافات ،

وبعد شهور قليلة وفى الاسد عهده وادلى بحديث جاء غيه انه بعد اجراء مفاوضات ناجحة ، غانه مستعد لتوقيع اتفاقية سلام مع اسرائيل ولكن دون تبادل للسفراء وقال : « لا يوجد خيار ثالث ، غاما السلام أو الحرب » . وعندما سمعت هذه الملاحظات شعرت بأمل أكبر بشأن احتمالات السلام ، ولكن فى ضوء الاحداث التالية : شعرت بأن تفاؤلى المبكر فى تعاملى مع الاسد ومع مسالة الشرق الاوسط برمتها لم يكن فى محله بيد أنه من المحتمل بصرف النظر عن ثقتى الزائدة لله أننى لم أكن راغبا فى استكشاف المفرص القائمة بالفعل .

وفى عام ١٩٧٧ كانت العقبة الرئيسية فى طريق محادثات السلام المخطط لها هى كيفية اشتراك الفلسطينيين ، أو بوجه أخص منظمة التحسيير الفلسطينية فى هذه المحادثات . فالاسرائيليون لن يعترفوا دبلوماسيا بالفلسطينيين ويفضلون التقليل من دورهم فى المحادثات . فى حسين يتعسك

اغلب القادة العرب والسوفييت بانه يتعسبن معاملة منظمة التحرير الفلسطينية على قسدم المساواة مسع تلك الحكومات الوطنية . وقد وضعنا ـ انسا والاسسد ـ في اعتبارنا عسدة اختيارات عن كيفية انضمام الفلسطينيين ـ كاعضاء ضمن الوفود العربية ـ ، باعتبار ان جميسع العرب يشسكلون مجموعة تفاوض واحدة ، او بتشجيع الفلسطينيين على اختيار زعماء عرب آخرين للتحدث باسمهم ، وقدم الاسد في نفس هسذا الصيف اقتراحا بناء يتفق مسع المطالب الاسرائيلية وهسو ان العرب الآخرين يمكنهم ان يتحدثوا باسم منظمة التحرير الفلسسطينية ولكن كل هسذه الجهود توقفت عندما اعلن المسادات عن عزمه على التعامل مباشرة مسع الاسرائيليين بالذهاب الى القسدس ، وبالرغم مسن ان المسادات وأنا كنا لا نزال نعتزم استغلال تحركه التساريخي كخطوة رئيسية نحو تسوية جنيف الشاملة والتي ايدها الاسد فان العاون المسوري قد انتهى بالفعل .

لقد غضب الاسد عندما أبلغه السادات بأنه يخطط لزيارة القدس ولن يغفسر الرئيس المرى « خيسانته » المقضسية العسربية ، واعتبر الاسد وغسيره من الزعماء العرب ، أن اسرائيل غررت بالسادات لقيامه بتصرف من جانب واحد يستطيع بواسطته أن يستعيد أراضيه على حساب الفلسطينيين والعرب الآخرين ، وبذل السوريون كل ما في وسعهم لمنع اجراء هذه المحادثات المباشرة بين اسرائيل واحدى جيرانها ، ثم توجهوا بجهودهم نحو العرب الآخرين لعزل مصر ومقاطعتها ، وحتى موت السادات بجهودهم نغفر لسه ذلك ، فقد امتلات شوارع دمشق بالمهتافات عندما أذيع نبأ اغتيال السادات .

وبعد زيارة السادات لاسرائيل كانت ادانة الاسد له شديدة لدرجة ان الكثيرين اعتبروه المعوق الذى سوف يعارض أيسة مبادرة للسلام ، ولذلك عائه سيكون بمثابة شخصية لا أهمية لها نسبيا في حل الصراعات في الشرق الاوسط عن طريق المفاوضات ، وفي الواقع مان رد معله ازاء معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية كان هادئا نسبيا : مقد تمثل في محاولة تهدف الى تجنب مواجهة مسع القوات الاسرائيلية ، والحصول على اسلحة سوفيتية اضافية للمحافظة عسلى نسوع من التوازن العسكرى الاستراتيجي بين اسرائيسل وسوريا ، وكان الاسد يحاول استغلال وقته متحينا الفرصة لاستعادة دور سوريا الريادي بين دول الشرق الاوسط .

وقد جاءت الفرصة قبل أن يتوقع بكثير ، وكانت في لبنسان . كان الاسرائيليون لعدة سنوات قد اصبحوا أكثر تحالفا مع المسيحيين الموارنة الذين يشاركونهم الرغبة في السيطرة على المقاتلين الفلسطينيين . وفي الوقت نفسه وبطريقة تتسم بالولاء التام ، وأن كانت بصورة عكسية تماما ، فدان

قسوات الاسد التى دخلت لبنسان عسام ١٩٧٦ لدماية مسالح المسارونيين ( ومن الغريب بموافقة الامريكيين والاسرائيليين ومعارضة السوفييت ) أصبحت الآن الحامية والمؤيدة لمارضيهم الذين يتكونون مسن غالبية قويسة من المسلمين والدروز وبعض الفصائل المسيحية ، وكان انحيازها الجنيسد متأييد تام من المسوفييت والشعب السورى وزعماء عرب آخرين .

لقد أماد هـذا الانحياز اغراض الاسد لمنع الضربسات الاسرائيلية الثارية داخل لبنسان . حتى أنه تعاون مع الاسرائيليين عن طريق استخدام نفوذه القوى على منظمة التحرير الفلسطينية في انجنوب اللبناني الهده من عمليات الفدائيين الفلسطينيين ضد المستوطنات الاسرائيلية القريبة من الحسدود . وفي الواقع ، ساعدت سوريا على ترتيب وقف اطلاق المنار بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين اسرائيل لمددة عسام واكثر . وبعد ذلك في مسام ۱۹۸۲ ، قامت القوات الاسرائيلية بضربة بارعسة في عمق لبنسان تجاه بيروت ، وواجهت مباشرة تقريبا القوات الجوية والبرية السورية ، وباستثناء وادى البقاع حيث كانت القوات السورية ترابط في مواقع دفاعية توية ، قامت الدبابات والطائسرات الاسرائيلية بتحقيق التصسار مثير . وبدا من قامت الدبابات والطائسرات الاسرائيلية بتحقيق التصسار مثير . وبدا من المحتمل أن الاسد بعد النشسل الذريع الذي منيت به قواته المسلحة اضطر الى البقاء بصسفة مستمرة بعيدا في الظل عندما يتم اتخلا ترارات خاصة بالشرق الاوسط في المستقبل .

وبعد شهرين عسكرت القرات المسلحة الاسرائيلية في ابنان ، وكانت المقوات الامريكية والاوروبية تراقب انسحاب قوات منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت ، وكان يبدو بعد ذلك أن الرئيس المنتخب ، الموالي لاسرائيل ، بشير المجيل ، سوف يقود لبنان لتصبح مسديقا لاسرائيل ، ولما كانت القوات الاسرائيلية قد اتبت اهداف مهمتها الرئيسية ، فقد انسحبت الي الجنوب للاقلال من خسائرها واتسمع لقوات الجميل المسارونية من احكم الجنوب للاقلال من خسائرها واتسمع لقوات الجميل المسارونية من احكم من مستعبا على المسلاد ، وجاءت بعد ذلك احداث شهر سبتبر المشيرة التي تم وصفها من قبل ، وواجه الاسسد القوات الامريكية والاوروبية مرة اخرى في بيروت ، ثم واجه بعد ذلك النصائل الدينية والسياسية ،وانفجرت الحرب في بيروت ، ثم واجه بعد ذلك النصائل الدينية والسياسية ،وانفجرت الحرب لاهلية من جديد ، وبالرغم من وجود القوات الاجنبية فان الدروز والمسيحيين دخلوا في مصركة فوق الجبال المعلة على الدينة ، وسقطت القفسابي على القسوات الامريكية واصدحائهم اللبنانيين من القرى المعيطة التي كان بعضها القسوات الامريكية واصدحائهم اللبنانيين من القرى المعيطة التي كان بعضها تحت سيطرة السوريين ،

وكان قد نفد صبر الاسد الذى كان يتف وحيسدا بسبب سوء حكم اعدائه الامريكيين والاسرائيليين عليه وخلال هذه الاشهر التى هدأ فيها الاسسد نسبيا تمكن بن الحصول على شحنات ضخمة بن الاسلحة السوفيتية الحديثة لتعويض

المسدات التى كان قد فقدها خلال الغسزو الاسرائيلى . وعندما بدات القوات الامريكية وكذا قوات حلفائهم اللبنانيين تعانى من الخسسائر ، ووقوف هسذه القسوات موقف الدفاع ، امسبح الوضع العسكرى والسسياسى للبنانيين المتحدين مع الاسد اكثر قوة .

وكذا في ذلك الوقت في شهر مارس عام ١٩٨٣ عندماقمت بزيارة لبنسان وسوريا في نهاية رحلة طويلة للشرق الاوسط استغرقت شسهرا . وكانت الصحافة في مصروالاردن والملكة العسربية السعودية تختلف عن تلك التي ادانتني بشسدة قبل وصولي الي سروريا . ومن بين ما ذكرته هذه الصحف أنها وصفتني بانني خائن للقضية العربية باعتبار أنني الذي ابتدعت اتفاقية كامب دينيد الشهيرة ، وقهت بمراجعة هذه الانباء التي وصلتني من سسفاراتنا ببعض الاهتمام ، هقد تحالفت سوريا ضد الولايات المتحدة في لبنان ، كما عكست المقالات الصحفية والاحاديث الاذاعية الخافسية لرقابة الدونة أحاسيس ومشاعر الاسد ، وكان يبدو أن الشعب قد تهت تعبئته عمدا ضدنا ، وكنت أريد أن أجرى بعض المحادثات البناءة مع الرئيس السورى ، وفي الوقت نفسه كنت آمل النا وروزالين ان نقوم بجولة في المدينة القسديمة وزيارة بعض الاماكن المقدسة .

ولم يكن هناك ما يستوجب القلق فقد رحب بنا شعب وزعماء سوريا ترحيبا حارا ، فعلى اثر وصولنا الى مطار دهشق طلب منى التوجه مباشرة الى مكتب الرئيس ، ومكثت انا والاسد عدة ساعات نستعرض خلالها الى مكتب الرئيس ، ومكثت الاخيرة منذ أن تقابلنا في سويسرا ، وكان على أن اعيد قراءة النص الحرفي لما دار بيننا من حديث في سويسرا وأعربت له عن رغبتي في استبرار حديثنا حول بعض نفس الموضوعات ، ولم يحدث ذلك على الاطلاق ، ففي أحد أركان حجرة اجتماعات فسيحة تم وضع الكراسي والأرائك متلاصقة بجوار الحائط بطريقة شرقية ، وبدأنا في حديث سياخن حول أكثر الموضوعات أهمية في ذات الوقت ، وكان مترجم الاسد معنا المساعدتنا ولكنه وجد صعوبة في متابعة المرئيس السوري ، وأدركت لاول مرة ان الاسد يفهم الى حد ما اللغة الانجليزية ، وكان عادة ما يجب مباشرة باللغت العربية دون انتظار ترجمة ملاحظاتي ، وكان من حين الآخر يستخدم باللغت الانجليزية .

وكان يبدو على الرئيس السورى السرور تجاه التطورات الاخسيرة في لبنان ، وأعرب عن ثقته الكاملة بدور بلاده الكبير في مستقبل الشرق الاوسط وقد ابتسم عندما وجد أن مختلف دول العالم أصبحت تنظر إلى المراع الآن على أنه صراع بين سوريا الصغيرة وأمريكا القوية ، أحدى الدولتين العظمتين ، لدرجة أنه كلما ازداد نشاط عملياتنا العسكرية ، ظهرت سوريا أكثر قوة وشجاعة باعتبارها قادرة على التحدى .

ونقد أدركت ــ بالرغم من أنه من لم يشر الى ذلك ــ أن توات الولايات المتحدة كانت تقف في مكان يمكن أن يسيطر عليه الاسد ويؤثر نبه من خلال وكلائه في لبنان ، وكان الاسد يرى ضرورة نمرض اتمى ضغط على اسرائيل والولايات المتحدة بهدف تغيير الموضع القائم في لبنان ، ويمكن لسوريا أن تتحلى بالصبر وتنتظر مبادرات من جانب كل من القدس وواشنطن .

وقال أنه يدرك دائما أن الاحتلال الاسرائيلي للبنان مقدرا له المشلل المنزيع وسخر الاسد من الادعاءات الاسرائيلية التي نزعم ميها اسرائيل أن السبب وراء غزوها للبنان هو الرد على هجمات منظمة المتحرير الفلسطينية ، وأشار الى أنه قبل هذا المغزو لاكثر من عام لسم تحدث أية خسائر في الارواح الاسرائيلية من هجمات عبر الحدود اللبنانية .

اننى اتفق على ان الحرب · وما ترتب عليها من احتلال كانت مكلفة للغاية بالنسبة للقوات العسكرية الغازية ، سواء فى ارواح الاسرائيليين أو بالنسبة للدعاية الواسعة فى مختلف ارجاء العالم للنضال من أجل المحمول على التعاطف والمساندة .

كان الاسد يريد أن يتحدث عن المستقبل 6 فاشسار الى أنه حتى أذا احتفظ الاسرائيليون بقدوة رمزية مسلحة فى جنوب لبنان بعد أنتهاء مهمتهم الاساسية فأن وجودهم سيصبح أمرا غير مرغوب فيه الى حدد كبير حتى بالنسبة للقالمة اللبنانية التى رحبت بدخولهم فى بادىء الامر الى البسلاد على أمل طرد منظمة التحرير الفلسطينية .

وقال انه وغيره من المسوريين قد راقبوا انباء اسرائيل بدقة وانه لاحظ الخلافات السياسية العنيفة التي نشبت في اسرائيل و ويعتقد ان بيجين رئيس الوزراء وحكومته قد شعروا بالاحراج نتيجة للفشل الاسرائيلي في تحقيق اهدافهم الكبري في لبنان .

ولكنه حتى فى محادثاته الخاصة لم يمنرف الاسد بأن مثل هذه التطورات السياسية قد تغير من السياسة الاسرائيلية بصورة او باخسرى ، ولم يترك أى فرصة ليشبير فيها الى درجة التأييد العسكرى والاقتصادي الذى تقدمه الولايات المتحسدة الامريكية لاسرائيل ، هسذا التأييسه سمح لاسرائيل بشن هجومها ضد جيرانها ، وادعى أن كل العسرب يحيلون واشنطن عسئولية عدم أقرار السلام فى هذه المنطقة ، فعددت له الجهود العديدة التى بذلتهسا أنا ومن سبتونى فى البيت الابيض من أجل احسلال السلام فى الشرق الاوسط ، وذكرت أن اسرائيل مستعدة وترغب فى التفاوض معه أو مع أى زعيم عسرمى مهدف حل الخلافات فيما بينها ،

وقد ادي الحديث عن هذه المعتطة الى اثارة اكثر الموضوعات حسساسية بالنسبة للاسهد مقد وجه اللوم الشهدد الى السادات وندد باتفاقية اند الم المعرية \_ الاسرائيلية التى تسببت في هجوم اسرائيل على لبنان ، مشهرا اللي ان الاسرائيليين ما كانوا ليخاطروا بالانتقام من العسرب اذاكانت مصر قد ظلت حرة في الانضمام بقواتها الى الدول العربية الاخرى ، وتبادلنا حديثا ساخنا ، وذكرت الاسد بأن مصر استعادت ارضها وأن شعبها يعيش في سالم وقمت باختيار بعض الفقرات الرئيسية التي وردت في اتفاقيات كامب دينبسد وقرائها عليه لاثبت له أن المسار الاتفاق بتيح المزيد من الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي المحلة ، وحق الفلسطينيين في تقرير المسسر ، وايجسساد حسل سلمي الخلافات القائمة بين اسرائيل وجيرانها العرب الآخرين .

ولم يتبل الاسد اى من هذه النقاط ، واتهم الولايات المتحدة مرة الخرى بتبويل ومساعدة مخططات اسرائيل لفنو يبنان ، وكان متنعا بأن الاسرائيليين لا يريدون المسلام الاطبقا لشروطهم الخاصة ، وأنه ليست لديهم أية نيسة للانسحاب من الغنفة الغرية وغزة أو من مرتفعات الجسولان ، وأن هذه الحقيقة سوف تعرقل أى تحرك لاحق نحو المسلام في المنطقسة ، وأعرب الاسد ، بعدورة مثيرة للدهشة ، عن ثقته وتذرهه بالسبر سنا استعادة سوريا لسيطرتها المطلقة على مرتفعات الجولان ، ولم يبسد أى همام على الاطلاق في أن يحقق هذا الهدف في المستقبل القريب .

وكان الاسد متاكدا من أن هدف اسرائيل المعلن بخصوص تدمسير توات منظمة التحرير الفلسطينية لن يتحقق ، وأن الفلسطينيين حتى بعد خروجه. المكلف من لبنان ، وبصرف النظر عمن يكون زعيما لهم ، سوف يعملون على الاحتفاظ بنفسوذهم القوى بين الزعماء العرب وبين أغلب شسعوب العالم .

وقررت أن أدفع بالاست المخوض في بعض المؤسوعات الحساسة ، متساءات كيف أن الزعماء العرب الأخرين الذين قمت بزيارتهم مؤخرا كاذوا تلقين للفساية بسبب مسائدة سسوريا لايران ، التي لا يعتبر شعبها عربيا ، في حربها ضحد العراق ، كان الاست متحسا بشان التزامه بمسائدة ايران ، ولكنسه كان يقسوم بدور المدافع الي حدد ما عن هذا القسرار ، وأوضح أن مسائدته التوات الايرانية ترجع أساسا الي بفضه للرئيس صدام حسين والزعبساء العراقيين الآخسرين ، ولكنه أكدد أن آية الله خميني يدرك ، دون أدنى شك ، أن سسوريا سوف تنضم للدفاع عن الملكة العربية السعودية أو أي دولسة عربية الحسورية أو أي دولسة عربية الحسورية أو أي دولسة

وسالته بعد ذلك عن الالتقاء الفسريد بين بعض المسالح السسورية والاسرائيلية نكل منهما تسساند ايران ضد العراق في حرب الخليج الفارسي ، وكل منهما تكره ياسر عرفات ، وكل منهما لديهما مسلحة في اكراه عرفات

وتو ته على ترك لبنان ، وكل منهما على استعداد لان تقبيل ، اذا اقتضى الاسر ، أن تعيش في ظل تقسيم لبنان كحقيقة واتعة رغم انف لبنيان ، حتى اذا كان ذلك يعنى قبسول تواجيد الطرف الآخير في البلد المقسيم ، بتواجيد الاسرائيليين في المجنوب والسوريين في الشرق والشمال ، كما أن كلا منهما لا تربد القامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الفربية ، وأن كلا منهما تحترم قوة الاخرى ، وتحترم بشيدة اتفاق فك الاشتباك على طول الحدود الاسرائيلية السورية ، ولم يوافق الاسد على كل ما عرضته عليه ، بل حتى الد نفى أن الاسرائيليين يناصرون الايرانيين ، ولكن كان من الواضح أنه معتم بالوضيوع ، واستمتعنا بهذه المناقشة .

واشرت الى ان الطيارين الاسرائيليين وطائراتهم الامريكية المسنع ( انه مده الله على قوات الدفاع الجوى خلال هجهاتهم الجسوية في بداية الحرب اللبنانية ، وعندما سالت الاسد عن ذلك ، زعم أن الطائرات السوفيتية التي استخدمها في يونيو عام ١٩٨٢ كانت جيدة شانها في ذلك شان غيرها من الطائرات ، ولكنه لم يكن قادرا على الحصول على اجهزة الكترونية حديثة لهذه الطائرات ، كها اكد أيضا أنه لن يرتكب هدذا الخطا

ولم ينكر الاسد اعتماده الكبير على السونييت فيما يتعلق بالاسلحة وبالخبراء العسكريين ، وعندما سالته عن الحكمة وراء هذه العسلاقة ابتسم وقال : « هل ستعطيني اى أسلحة ادافع بها عن بلدى ولو حتى مسدسا ؟ » وأنكر بشدة أن للسونييت أى تأثير في قراراته ، وضحك بصوت مرتفع بسبب تعليق وزير الدفاع الامريكي كاسبرواينبرجر والذي ادلى به مؤخرا بخصوص ستعليق وزير الدفاع الامريكي كاسبرواينبرجر والذي ادلى به مؤخرا بخصوص

وسألته لمساذا لم تعترف سوريا مطلقا بلبنان كدولة مستقلة ، وأنها تعتبرها جزءا بن سوريا الكبرى وبالرغم من علاقاتهما الوطيدة في عديد من المجالات السياسية والاقتصادية ، فانه لا يوجد سفير لاى منهما في عاصمتيهما ، وحتى وقت قريب لم تتبادل الدولتان الزيارات بين رؤسائهما . ( فبعسد الانسحاب الامريكي من بيروت في أوائل عام ١٩٨٤ فقط استقبل الاسد ، في لحظة نصر ، رئيس لبنان في دمشق ) .

ونفى الاسد مرارا أن لديه أى أطماع تجاه جارته الفربية ، وأصر على أنه وشعبه يعترفون باستقلال لبنان دون تحفظ ، وخامرنى شعور بالشك فى أن مسوريا تفضل أن يكون لها اليد الطولى فى شئون لبنان أكثر من ضمها ، وهذا بشبه علاقة السوفييت بدول أوروبا الشرقية الاكثر اذعانا لوسكو .

واخبرته عن تيلمى بنحمل كل الخرائط القديمة والحديثة في دمشق والتى تشمير الى عدم وجود حدود وطنية بين الدولتين ، واعربت عن شكوكى في استعداده لسحب القوات السورية من لبنان كما سبق ووعد بذلك . وكرر انه يفضل وجود لبنان حرا مستقلا ، وانه لم يغير من التزاميه بالانسحاب « عندما تطلب منه ذلك جامعة الدول العربية والحكومة اللبنانية » . وعندما كنت في بيروت بعد ايام قليلة سالت الرئيس امين الجميل عن هذا الموضوع فقال لى : « اننى فهمت الموقف على حذاالنحو »

وفي مايو ١٩٨٣ ، أي بعد مرور شهرين على زيارتنا ، ساهمت الولايات المتحدة في التفاوض للتوصل الى اتفاق على الانسحاب بين اسرائيل ولبنان ، ولاحظت أن الاسسد أضاف شرطا آخر مفاده : « أن أسرائيل يجب الا تحقق أي مائدة سياسية من غزوها بغرضها شروط تهس سيادة لبنان » . (والواقع أن هذا كان معنساه أن تنسحب أسرائيل من لبنان قبل أنسسحاب سوريا منها ، وكان وأضحا أنه باستثناء وجود شروط مرضية للتسوية مان السوريين سيعملون كل ما يرونه ضروريا لمضمان عدم تحقيق أي أتفاق سسلام أو اعتراف دبلوماسي بين أسرائيل والحكومة اللبنانية القائمة ، مالاسسد لن يتخلى مطلقا عن العلاقة الخاصة المقائمة بين بلده وبين لبنان والتي قامت دون أي اعتراض منذ أنشساء الدولتين الحديثتين ، وأنه سيعارض على وحسه الخصوص أن يكون لاسرائيل أي ميزة في لبنان .

وذكرت الاسد بأن الملك حسين وياسر عرفات يحاولان فى ظل اية ظروف ، أن ينضما المى محادثات السلام مع اسرائيل ومصر والولايات المتحدة كما جاء فى تصريح ريجان فى سبتبر ١٩٨٢ ، وحاولت دون جدوى اقتاع الاسد بعدم التدخل فى القرار ، ولكنه لم يتزحزح عن موقفه الذى يتلخص فى أن السبيل الوحيد للتعامل مع اسرائيل يجب أن يتم مع وجدود صدوت عربى موحد ، ومع مشاركة فلسطينية كاملة وفى اطار اجتماع تتبناه الامم المتحدة يشترك فيه السوفييت شافهم شانام الامريكيين ،

وفى نهاية اجتماعنا الاول الطويل لاحظنا وجود لوحة كبيرة لمحرية حطين فى عام ١١٨٧ على حائط حجرة مكتب الاسد ، وفي هذه المعركة التاريخية تام القائد المسلم ( مسلاح الدين بهزيمة الغزاة المسيحيين ، وستطت مملكة المسلمييين في القدس في اعقاب هذه المعركة ، وحتق العرب نمير مبيئا حدى الغرب . وعندما وقف الاسد امام هذا المشهد المشرق شارحا تاريخ الصليبين والمعارك العديمة السابقة لاستعادة الاراضى المقدسة ، كان يبدر عليه نوع من الاعتزاز ، وهو يعيد علينا تفاصيل النجاحات العربية في الماضي والمحاضر . وكان يردو عليمه انسه يتقمى شحصية مسلاح الدين الحديث الدي

يشعر بأن عليه التزاما مزدوجا ، يتلخمى فى تخليمى المنطقة من كل تواجد أجنبى وابقاء دمشق للوحدة العربية ولم يكن يدرى كيف ستحقق الماله الخاصة بتحقيق نصر عربى فى لينان بسرعة .

وحتى قبل قيام القوات الامريكية بالانسحاب من بسيروت في اوائل عسام ١٩٨٤ فان أغلب توقعات الأسد قد تحققت ، وتحسن الوضع في سوريا بشكل هثير · فقد تم الاعتراف بالرئيس السورى بصفة عامة كشخصية رئيسية في رسم مستقبل لبنان ، وفي التأثير على مجرى الجهود المبلولة لتحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الاوسط بأسرها ، وكان الاسد واثقا من ان السوريين أصبحوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم بفاعلية أكبر بعد أن تسلحوا بالاسلحة المسوفيتية الحديثة والمتطورة · ولكن الذكريات المؤلمة التي أصابت قواته أثناء المساهم الاسرائيليين لم تض عن تفكيره ·

ومع الانهيار الامريكي في لبنان فان القوة النسبية للدولتين العظميين ذد تمرضت لتحول كبير في المنطقة ، فقد اصبح السوفيت ، من خلال تعاونهم الوثيق مع سوريا ، قوة لها نفوذها في هذا الجزء من الشرق الاوسط لم يسبق لهم تحقيقها .

وفى الوقت نفسه وصلت العلاقات الامريكية السورية ادنى مستوياتها وقد عبر الاسد عن هذه الحقيقة فى أغسطس عام ١٩٨٤ بقوله : ( ان الولايات المتحدة ليس لها رأى مستقل أو سياسة امريكية فى هذه المنطقة • ان الولايات تنفذ السياسة التى تقررها اسرائيل • ان-عدونا الاساسى هو الولايات المتحدة وليس اسرائيل ) •

وعلاوة على ذلك فان هذه التطورات في الشرق الاوسط كانت لها دلالاتها الواضحة ، فقد استطاع الفلسطينيون ـ الذين تساندهم سوريا ـ اجبسار عرفات على مغادرة شمال لبنان في ديسمبر عام ١٩٨٣ ، وأصبح الاسد في وضع يمكنه من التحدث ، على الاقل ، باسم الفلسطينيين في منطقته ، وباستثناء التواجد الاسرائيلي في جنوب لبنان ، فان جميع التوات الاجنبية قد خرجت ،ن البلاد ، وأصبح السوريون قادرين على تنسيق تحالف جهيد يضم الاجتحة السياسية اللبنانية التي اتبعت خطوات متعثرة نحو تسوية مواجهاتها المعوية اللبنانيين على الغاء اتفاقية الانسحاب التي وقعوا عليها مع اسرائيل في العام السابق .

وبعد أن أصبحت سوريا القوة العربية السائدة في المنطقة ، طالما بدت أنها ترغب في قبول توازن عسكرى وسياسي ضمنى مع اسرائيل ، أو أن تبقى سلى مناى منها ، ولكن الان فان الاسد يمكن أن يعتبر هذا مجرد تسوية مؤقدة

فيما يختص بلبنان وكان يعلم مدى شعبية الاحتلال الاسرائيني للبنان داخل اسرائيلي ، وكانت لديه القدرة على التعبيل بالانسحاب الاسرائيلي بتشجيع العناصر المعتدلة نسبيا مثل زعماء الشبيعة الدينيون باتخاذ موقف أكثر تشددا ازاء القوات المحتلة التي كانت لا تزال في الجنوب اللبناني .

وكان يبدو أن السسوريين سوف يسحبون قواتهم على أثر الانسحاب الاسرائيلى غير المشروط من لبنان ، ومن ثم ، يصبح الاسد غير مطالب يتمايه المسالح السورية بالقوة المسلحة اذا كانت هناك حكومة تتمشى معه بصسورة معتولة في بيروت ، الا انه سيظل يلعب دورا بارزا في لبنان ، كما سيصبح في نص الوقت مهيمنا على الجهود التي نبذل في المستقبل لصياغة شروط سلام بين اسرائيل وجيرانها الآخرين ، كان الهدف الاساسي هو منسع اجسراء اي مفاوضات بين اسرائيل والاردن ومصر والولايات المتحدة تحت مظلة اتفاقيات كامب ديفيد او بيان ريجان لعام ١٩٨٢ ، ولم يكن هناك ادنى شك في انالاسد كان قد سبق له ان استخدم كل من الوعود والتهديدات في الاردن وداخل منظمة التحرير الفلسطينية لحملهما على دفض اية محادثات من هذا القبيل ،

ومع ذلك فحتى مع موقفه القوى فان الاسد لم يكن يستطيع ان يذهب ابعد من ذلك ومع تمسكه بموقفه العنيد ضد اى سلام ومع علاقاته القسوية مع المشقين العديدين عن منظمة التحرير التحدير الفلسطينية فان الاسد من الممكن تجاهله مرة الحرى ومن الممكن ايضا أن يفقد وجوده المهيمن الذى اكتسبه خلال الحرب في لبنان حكما أن محارلاته الواضحة للسيطرة على الحركة الفلسطينية بالتحكم في عرفات أو تدميره لم تكن ناجحة ، فضلا عن أنها أثارت أدانة واسعة للنطاق بين العرب الآخرين حكما أن أخلب الفلسطينيين يعارضون أية منظمة يسيطر عليها السوريون و بل أن سكان الضفة المغربية وغزة يدينون و على وجه المخصوص الاسد لاشتراكه مع الفلسطينيين المنشقين في عملية طرد ومؤيدية من شمال لبنان في آخر عام ١٩٨٣ .

ومنه المحتمل أن يسيطر الاسد على لبنان ، ولكنه حتى هناك يواجسه مشاكل لها تقلها ، فالصراع على السلطة السياسية سيظل مستهرا ببن المسيحيين المارونيين وبين معارضيهم من الطوائف الدينية الاخسرى ، وزعماء جهيع الطوائف الذين قاتلوا لفترة طويلة من أجل الحصول على سسلطات اضافية في لبنان سوف يقسل اعتمادهم على الاسسد نصيرهم السياسي وسيكون عليه أن ينتجع طريقا صعبا للاحتفاظ بنفوذه دون اثارة موجة أخرى من العنف ، وعلاوة على ذلك كان ينبغي أن يكون الاسد حسذرا من الشيعة اللبنانيين الذين وعلاوة على ذلك كان ينبغي أن يكون الاسد حسذرا من الشيعة اللبنانيين الذين وعلاوة على ذلك كان ينبغي أن يكون الاسد علمانية في أيران ، وهذا الحماس يمكن أن يتحول ضد نظام الاسد الذي له اتجاهات علمانية بشكل واضع .

وبالاضافة الى ذلك فان الاسسد يواجه مشاكل كامنة مع جيرانه وغيرهم من الذين سوف يلعبون دورا هاما في الشرق الاوسط: قان خلافاته مع مدام حسين مع وجود عراق قوى تبدو أنها لا تقبل الصالحة .

- ♦ أن مسائدته لايران قد تسببت في وجود قلق عميق بين المدول العرببة الاخرى في شبه الجزيرة العرببة ، وتعتبر بمثابة عامل حاسم في تثبيط المساعى، الخامة بتحتيق وحدة بين العالم العربي .
- أن مساندته المباشرة للثورة الدموية ضد منظمة التحرير الفلسطينية جملت دوانعه مشبوهة بين اغلب الفلسطينيين .
- ان علاقانه مسع زعماء الاردن ومصر متوترة الى حسد كبير . وقسد از لت نشاطاته المعادية التي يعارسها ضد منظمة التحرير الفلسسطينية عسلى الاقل احدى العقبات التي كانت تعول الملك حسين وعرفات دون اتفساذ اى اجسراء أخسش استقلالية من جانبهما ، وشجعت دخول مصر مسن جسدد و عظرة العرب .
- اعتبر الاسد ، في أمريكا ، بمثابه عدو المسلام والمحرض الاول وراء الهجمات ضد قوات البحردة الامريكية في بيروت .
- قد يظل اعتماده المتزابد على الاتحاد السرفيتي يلاحته اسنوات تادمة حدث بطالبه السوفييت اما بالتسديد أو بالاذعان لافكارهم .

وبالرغم من أنه أظهر نفوذا سلبيا نقط حتى الآن يسبب نزعانه وميوله ، روزفلت الذي كان رئيسا للولابات المتحدة ) فان تاعدته المسياسية الطبعيسة ليست قوية ، نطائفة العلويين أنتى بنتمى اليها تبتسل فقط حوالى عشرة ف المائة من الشعب السورى ، وعليه أن يتخذ تدابير مشددة عندما يتحدى المتوى السياسية المعارضة السلطته كما ظهر في مارس عام ١٩٨٤ ، وكان هذا التهرد العلد تد ساد البلاد عندما أشيع أن الاسد يعانى من مرض خطسير ، رهدذا ليل واضح على وضعه المزعزع ، وانطباعي هو أن الاسد يعتبر انسسانا ملاوها للغادة ، ولكنه يستطيع أن يتجلى بالصبر والمرونة وهو مسعى انحقبق اهدائه النهائية ، ويعتبر تصرفاته ونفوذه على منظمة التحسرير الفلسطينية ولبنان وحتى الاردن خلال السنوات العديدة السابقة دليلا على أنه قد عقد العزم على تقييد تصرفاتهم المستقلة بالنسبة لعملية السلام .

ويالرغم من أنه أخلهر نفرذا سلبيا فقط حتى الآن بسبب نزعاته ومبوله من هانه يستطيع حتى أن يكون العالم الحافز الاول في التوسل الى انفاقية سلام شمايلة في الشرق الأوسط ، فهو لا يريد أن يكون معزولا ومستبعدا عن أيسة عملية من عمليات السلام يكون من شمائها تحقيق أي تقدم ، لكنه سيتمسك سعلية من عمليات السلام يكون من شمائها تحقيق أي تقدم ، لكنه سيتمسك سعلية

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تحت أيه ظروف بحماية المسالح السهورية وبضرورة الاعتراف بدوره ف عملية التفاوض ،

ومثل هذا السلام يمكن أن يتفق مع الأطار العام للتفسير المعروف لقرار الأمم المتحدة رقم ٢٤٢ ، وحتى مع ذلك مانه من غير المحتمل أن يتخلى الاسد عن حلمه النهائي في تحقيق أسة عربية متحدة تبتد من الشواطيء الغربيسة والشرقية للبحر الابيض المتوسط وتتجه شرقا حتى الخليج الفارسي وربما يحلم أيضا بأن يكون حافظ الاسد زعيما لهذه الامة .

باهرا ، ورئيسا لتحرير أحدى الصحف اليمينية . كذلك كان أمين الجميل على استعداد للتعامل مع أى من جيرانه المجاورين له في ذلك الوقت ، ومع ذلك نمن المعتقد أنه يفضل السوريين على الاسرائيليين .

يقع قصر الرئاسة الفاخر على قمة احد التلال التى تطل على بيروت ، والتقينا بالرئيس اللبنانى فى احدى القاعات الفسيحة ، وتعاطفت معمه ، لانه كان من المعروف عنه تماما أنه حاول أن يحكم دولة منقسمة انقسامات عميقة بين الجماعات الدينية والعرقية ، ولكل منها قوات ميليشيا خاصة بها . ولم يكن ولاؤها لأية حكومة مركزية ، ومن المسكوك فيسه أن الجميل يسيطر سيطرة تامة على أى جزء من أجزاء بلاده باستثناء حفنة من الجاليات المتها حول بسيروت .

وعندما وصلنا الى مكتبه ، سألنى الرئيس الجميل على الفور عن الاجتماعات الأخيرة التى عقدتها مع غيره من القادة في اسرائيل والدول العربية ، واطلعته على أكر قدر استطعت أن أطلعه عليه من المعلومات بدون أغشاء الاسرار . وعندما ناقشنا المحادثات التى أجريتها مع الرئيس السورى حافظ الاسد ، سألته عن البيان الذي أدلى به الاسد ويفيد بأنه سيسحب القوات السورية أذا طلب منه ذلك بعد خروج القوات الاسرائيلية من لبنان ، وبعد التفكير للحظة ، قال الجميل بهدوء ، « أنني غهمت الموقف على هذا النحو » ، وسألته عما سيفعله أذا غادرت كافة القوات الاجنبية بلاده فجأة ، فأعرب ، بنوع من التهور ، عن ثقته التامة في أنه يستطيح التعامل بنجاح مع الدروز السنيين والمسلمين الشيعة ، وغيرهم من الطوائف السيحية الاخرى ، ويعيد النظام ويخفف من حدة المشاكل الجسيمة التي يتعين على اللبنانيين مواجهتها مع بعضهم البعض .

لقد اتضح لى أنه هو وقواته لم يكونوا اقوياء بدرجة تكفى السيطرة على المناطق المتنازعة أو أن يجمع شمل الطوائف اللبنانية فى أى صورة من صور الوحدة . ووجهت اليه بعض الاسئلة فيما يتعلق بهذا الموضوع ، وفى النهاية صرح لى بأنه يحتاج الى ستة اشهر اخرى ليكون مستعدا لهذا التحرك ، الاسرالذى ربما يعنى ، وفقا لافتراضى ، ضرورة بقاء القوات الاجنبية لمدة أطول . وطالما أن السوريين والاسرائيليين لم يصدروا أية اشارة بصدد مفادرتهم على أية حال ، فاننى لم اشعر بميل نحو متابعة الموضوع أكثر من ذلك ، أنه يعتى من قدر كبير من المشاكل بما فيه الكفاية ومن ثم فليس فى حاجة الى اثارة المزيد من المشكوك حول المستقبل السياسى لبلاده الذى ما زال موضع شك الى حد كبير .

ان لبنان طالما عاش في ظل انقسامات سياسية . فالنطقة تضم جاليات مسيحية منذ بداية القرن الحالى وظلت مسيحية اساسا حتى بعد أن اصبحت

كل مكان ، والمبانى التى مازالت قائمة ، مليئة بالفجوات بسبب قصف القنابل ، ولا يخلو كل مبنى من المبائى من مئات الثقوب التى احدثتها القذائف والشطايا ، ومما يثير التعجب أن ترى اطفالا صفارا يلعبون حول اقدام الجنود تعبيرا عن رفضهم المعارك الاخيرة كما لا يسزال هناك أناس يعيشون في بعض المنسازل الخيرية .

سرنا بسرعة جنونية وظلت السيارة تطلق بوقها فى الطريق الملتوى داخل المدينة . ثم انجهت نحو الشرق بين التسلال صوب قصر رئيس الجمهورية . وبدت الصورة وكأن هناك شعارا أو رمزا مختلفا أو زيا أو علما مختلفا كل بضع منسات من الياردات . وتعرفنا على السزى العسكرى الرسمى الفرنسى والايطالى . وقال السائق أن هناك جنودا بريطانيين أيضا وعلى الاقل نوعين من رجال الميليشيا اللبنانيين . وقد عبرت القوا تالمختلفة عن التاريخ المسياسى الحديث للبنان : نهناك وجود لقوى خارجية وغياب للتماسك المداخلى للبلاد . وبعد رحلة استفرقت عشرين دقيقة ، كان الرئيس الشاب الوسيم ومستشداروه وي استقبالنا .

لقد اصبح امين الجميل رئيسا لجمهورية لبنان منذ خمسة اشهر مقط ، في اعتاب اغتيال شقيته بشير ومذبحة الفلسطينيين والمسلمين اللبنانيين في معسكرات اللاجئين بصبرا وشاتيلا ، وكان الياس سركيس رئيسا للبسلاد في وقت الغزو الاسرائيلي في يونيو عام ١٩٨٧ ، وعندما استقال في شهر اغسطس قام البرلمان اللبناني بانتخاب بشهير الجميل ، وساد قدر كبسير من القلق ازاء اختياره لان الشاب المسيحي الماروني ، قائد قوات الميليشيا ، كان معروفا عنه حرصه على اللجوء الى العنف ضد اعضاء الجماعات الطائفيسة الاخرى سميا وراء تحقيق غاياته السياسية وحبا في الانتقام عندما يلحق أسرته أو عشيرته الضرر ، والمعروف عنه أيضا أنه وثيق الصلة بالاسرائيليين وانه كان يمتت المتشددين الفلسطينيين ويحتقرهم ، ولكن بشير الجميل قد قتلل وهو في الرابعة والثلاثين من عمره نتيجة لتعرضه لانفجار قنبلة في مقر الكتائب ، قبل توليه مهام منصبه الجديد ، وبعد اسبوع ، اي في ٢١ سبتمبر تم انتخاب شييقه امين الجميل رئيسا للجمهورية وهو في الاربعين من عمره .

ان الرجلين يختلفان عن بعضهما البعض اختلافا تاما من حيث المراج والميول ، فالمعروف عن امين انه مسالم ويميل الى التوفيق بين الاطراف المتعارضة ، ولكنه ليس فطنا من الفاحية السياسية مثل شقيته . لقد قاتل بشجاعة بين التوات الكتائية ولكنه يعتت العنف . واتخذ موقفا وديا فحد الفلسطينيين في ليفان ، بل أنه حتى خلال المصار الاسرائيلي لبيروت ، التقى بقادة منظمة التحرير الفلسطينية في محاولة لحماية مصالحهم ولتسوية الخلافات التي اثارت المفتة بين صفوف شعبه ، كان محاميا ، ورجل أعسال ناجح

باهرا ، ورئيسا لتحرير أحدى الصحف اليمينية . كذلك كان أمين الجميل على استعداد للتعامل مع أى من جيرانه المجاورين له في ذلك الوقت ، ومع ذلك من المعتقد أنه يفضل السوريين على الاسرائيليين .

يقع قصر المرئاسة الفاخر على قمة احد التلال التى تطل على بيروت ، والتقينا بالرئيس اللبنانى فى أحدى القاعات الفسيحة ، وتعاطفت معه ، لانه كان من المعروف عنه تماما انه حاول أن يحكم دولسة منقسمة انقسامات عميقة بين الجماعات الدينية والعرقية ، ولكل منها قوات ميليشيا خاصة بها . ولم يكن ولاؤها لآية حكومة مركزية ، ومن المشسكوك فيسه أن الجميل يسبطر سيطرة تامة على أى جزء من أجزاء بلاده باستثناء حفنة من الجاليات القيهة حول بسيوت .

وعندما وصلنا الى مكتبه ، سألنى الرئيس الجميل على الفور عن الاجتماعات الأخيرة التى عقدتها مع غيره من القادة فى اسرائيل والدول العربية ، واطلعته على أكر قدر استطعت ان أطلعه عليه من المعلومات بدون أغشاء الاسرار . وعندما ناتشنا المحادثات التى أجريتها مع الرئيس السورى حافظ الاسد ، سألته عن البيان الذى أدلى به الاسد ويفيد بأنه سيسحب القوات السورية أذا طلب منه ذلك بعد خروج القوات الاسرائيلية من لبنان ، وبعد التفكير للحظة ، قال الجميل بهدوء ، « أننى غهمت الوقف على هذا النحو » ، وسألته عما سيفعله أذا غادرت كافة القوات الاجنبية بلاده فجأة ، فأعرب ، بنوع من التهور ، عن ثقته التأمة فى أنه يستطيع التعامل بنجاح مع الدروز السنيين والمسلمين الشيعة ، وغيرهم من الطوائف المسيحية الاخرى ، ويعيد النظام ويذفف من حدة المشاكل الجسيمة التى يتعين على اللبنانيين مواجهتها مع بعضهم البعض .

لقد اتضح لى أنه هو وقواته لم يكونوا اقوياء بدرجة تكفى للسيطرة على المناطق المتنازعة أو أن يجمع شمل الطوائف اللنانية فى أى صورة من صور الوحدة . ووجهت الميه بعض الاسئلة فيما يتعلق بهذا الموضوع ، وفى النهاية صرح لى بأنه يحتاج الى ستة أشهر اخرى ليكون مستعدا لهذا التحرك ، الامسر الذى ربما يعنى ، وفقا لافتراضى ، ضرورة بقاء القوات الاجنبية لمدة أطول . وطالما أن السوريين والاسرائيليين لم يصدروا أية اشارة بصدد مفادرتهم على أية حال ، فاننى لم أسعر بهيل نحو متابعة الموضوع اكثر من ذلك ، أنه يعلى من قدر كبير من المشاكل بما فيه الكفاية ومن ثم غليس فى حاجة الى اثارة المزيد من الشكوك حول المستقبل السياسي لبلاذه الذي ما زال موضع شك الى حد

ان لبنان طالما عاش فى ظل انقسامات سياسية . فالنطقة تضم جاليات مسيحية منذ بداية القرن الحالى وظلت مسيحية أساسا حتى بعد أن أصبحت سوريا دولة اسلامية . ولقد قطع المارونيون صلتهم بالبابا في القرن السابع بسبب مسائل عقائدية ولكنهم عادوا الى الحظيرة الرومانية بعد ذلك بخهسة قرون · وفي ذلك الوقت ، استقرت طوائف الدروز والمسلمين وغيرهم من الجهاعات المسيحية في منطقة لبنان، وقد سمحت تضاريس البلاد لمختلف الطوائف الدينية بأن تعيش في عزلة وتحافظ على هويتها وحكمها الذاتي عبر القرون ، حتى حينها كانت هذه المنطقة جزءا من الامبراطورية العثمانية زهاء . . } عام ، اي منذ عام 1017 حتى الحرب العالمية الاولى .

ونظرا لوجود البشرين المسيحيين خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر مان المارونيين القاموا روابط اجتهاعية ودينية قوية مع فرنسا الكاثوليكية . وعندها تعرض وجودهم ذاته للخطر في حرب اهلية مسع السدروز المقاتلين الجبليين الشرسين عام ١٨٦١ ، أرغم الفرنسيون السلاطين الاتراك على حماية اصدقائهم السيحيين باقامة منطقة مسيحية صغيرة محلطة بارض اجنبية عرفت في بادىء الامر باسم جبل لبنان . وتم وضع النظام الحاكم بحيث يسمح لحاكم مسيحي ماروني بأن يحكم البلاد ومعه مجلس مكون من ١٢ عضوا : أربعة مسيحيين مارونيين ، وثلاثة من الدروز واثنين من اليونانيين الارثوذكس ، وعضو واحد من المسلمين السنين وعضو واحد من المسلمين السنية . وتم توزيع السلطة السياسية وهذا المنظم الذي حظى بالتدعيم والمحافظة التعداد المقدر لمختلف الطوائف الدينية وهذا النظام الذي حظى بالقدعيم والمحافظة عليه بطريقة ثابتة ومثيرة للاعجاب عبر الإجيال روعي أن يكون مرنا بما فيه الكفاية لواكبة التغييرات المعروفة في عدد السسكان .

وبعد الحرب العالمية الاولى ، سيطر الفرنسيون على كل من لبنان وسوريا . وقام الفرنسيون بادماج مختلف الطوائف الدينية والعرقية بطريقة نعسفية ، في لبنان الكبرى وذلك بان اضغوا الى جبل لبنان المارونى الدينتين الاسلاميتين بيروت وطرابلس ، ومنطقة الشيعة الاسلامية بجنوب لبنان ، ووادى البقاع الخصيب تجاه الشرق الذى احتله المسلمون والمسيحيون الارثوذوكس اليونانيون ( الذين اعتبروا انفسهم سوريين اكثر من كونهم لبنانيين ) . وبدلا من أن يكون المارونيون اغلبية اصبحوا الآن اكبر جماعة إقلية ، ولكن الفرنسيين من يكون المارونيون اغلبية اصبحوا الآن اكبر جماعة إقلية ، ولكن الفرنسيين ونظرا لأن لبنان تضم الليات دينية وسياسية ، فقد تعين ابرام نوع من الاتفاق ونظرا لأن لبنان تضم الليات دينية وسياسية ، فقد تعين ابرام نوع من الاتفاق الاجتماعي بين هذه الجماعات من أجل تماسك المجتمع القومي الهش بعضه مع البحض الآخر ، والآن تضم الهيئة الحاكمة الجديدة المكونة من خمسة عشر عضوا ، ستة مارونيين وثلاثة من الارثوذوكس اليونانيين وواحد من الكاثولك اليونانيين واثنين من الشيعة واثنين من السنيين وواحدة من الدروز .

وميما بعد ، وفى ظل الانتداب الفرنسى ، وبناء على دستور لبنان لمسام ١٩٢٦ جاء البرلمان بقائمة نسبية للاعضاء بنسبة ستة من المسيحيين وخمسة من المسلمين ، وذلك على أساس التعداد السيكاني في ذلك الوقت ، وعلى الرغم من أنه لم يتم أجراء أي أحصاء رسمى للسكان منذ عام ١٩٣٢ ، ألا أن النسبة العددية ظلت بصورة تعسفية على نفس وضعها ، ويتم اختيار رئيس الجمهورية بثلثى أصوات أعضاء مجلس الامة هذا ، وأصبحت عادة غير مكتوبة أن يكون رئيس الدولة مسيحيا مارونيا وأن يكون رئيس الوزراء من المسلمين السنيين وأن يكون رئيس البرلمان من المسلمين الشيعة . ويتم شغل المنال المخالفين المحكومية الاخرى طبقاً للنطاق التقليدي للطوائف الإخرى ، فعلى سبيل المثال يتولى وأحد من الارثوذوكس يتولى وأحد من الارثوذوكس اليونانيين منصب وزير الدفاع ، ويتولى وأحد من الارثوذوكس اليونانيين منصب وزير الخارجية وهكذا دواليك .

وقد اصبح الاحتفاظ بهذه المخصصات في السلطة السياسية هدفا من اهم اهداف التوى المسيحية في وجه تزايد عدد السكان المسلمين في دولة عرفت رسميا بأنها عربية الهوية ولا يرى المسيحيون اللبنانيون أى تطابق مع هذا التعريف لهوية لبنان ، وباستثناء لبنان ، يشكل العرب المسيحيون اتلية صغيرة نسبيا في الشرق الأوسط ، ولكن المسيحيين الذين يبلغ تعدادهم ستة ملايين نسبة في الدول العربية يفاخرون بأن تراثهم الديني يسسبق التراث الديني للمسلمين ، ويشيروا الى أن المسيحية كانت تعتبر الديائة العربية الرسسمية خلال القرن الخامس ، وبعد مرور . . . 7 سنة ، بعد وفاة النبي محمد (ص) ، مازالت أغلبية سكان سوريا الكبرى من المسيحيين .

وقد خلق التقسيم المتساو نسبيا في لبنان بين الديانتين التوحيديتين ، مشكلة نيما يتعلق باقتسام السلطة ، بينما تناضل الطوائف الاخرى من اجل حساية نفوذها السياسي والجغراني ، ان الولاء للاسرة وللجماعة الدينية يفوق اي التزام نحو الوحدة القومية ، ولقد اصبحت الترتيبات السسياسية القديمة « وودة قديمة » ، نظر التزايد عدد المسكان المسلمين وتحولهم الى اغلبيسة ، وحالت المخاوف من احتمال التعرض للاكتساح الساحق من جانب طائفة عرقية اخرى ، دون اندماج السكان المتعددين العناصر في لبنان ، ولطالما غسنت الاطراف المغرضة ، ذكريات الضيم والصراعات الماضيية ، اغترات طويلة ، ولطالما عجلت بنشوب اعمال العنف المستمرة للانتقام والثار .

واملا في حماية نفسها وفي ان تسيطر على مسرح الإحداث القوميسة المضطربة شكلت الطوائف السياسية والدينية ميليشيات مستقلة ، وكثيرا ما كانت الطوائف على استعداد لأن قدعو الدول الإجنبية لان تتوسط لمالجها . غايد الاتراك المسلمون المروز وتدخل الفرنسيون لحماية المسيحيين المارونيين ، أما المروس نقد أيدوا الاردودوكس الروس ، وانحاز السوريون في مناسبات

مختلفة الى اطراف مختلفة . وتعاون الاسرائيليون والمارونيون بصورة وثيقسة كطفاء عسكريين . وتدخل الامريكيون والمصريون ايضا لفترات قصيرة عندما كانت الفوضى الخطيرة تشكل تهديدا لوجود الدولة اللبنانية . لقد كان معظم الزعماء الاجانب يتحركون بخفة نوعا ما فى المجال السياسى ، اذ كانوا يحولون انحيازهم تمشيا مع الظروف المتغيرة فى لبنان ودائما ما كانوا يتطلعون الى الحصول على كسب ما مقابل تورطهم ، وغالبا ما يكسون ذلك على حساب اللبنانيين .

لقد كاد يكون من المستحيل بالنسبة لى أن أتذكر مختلف التحيزات والطوائف فى لبنان حينها كنت رئيسا للجمهورية ، ولذلك فقد أصدرت فى النهاية تعليماتى لوكالة المخابرات المركزية الامريكية ، بأن تضمن فى تقريرها اليومى الذى تقدمه لى مرة واحدة على الاتل فى الاسبوع ، وصفا موجزا للطوائف السسياسية والدينية ، وقادتها المحاليين ، وحجم كل قوة من قوات الميليشيا وفعاليتها ، وأية علاقات أجنبية تربطها بها ، والتغييرات الاخيرة فى أوضاعها ، وعند ذلك فقد استطعت أن أفهم التقارير الصسحفية الواردة من البلد الذى تسسوده الاضطرابات .

ولطالما زعم رؤساء لبنان أن السياسة الخارجية لبلدهم محايدة ، وحاولوا أن يسيروا على خط متحرك بين انشرق والغرب وبل اسرائيل وسوريا ، ولسم ينجحوا بصفة دائمة ولكن اللبنانيين على الآتل لم يشكلوا تهديدا لاى مسسن جيرانهم ، وعلى العبوم ، ورغم حسن نوايا جهودهم نقد عانت دول أخسرى تليلة في العصور الحديثة مثل ما عانت لبنان نتيجة لمثل هذا التنوع في القسوى الاجنبيسة .

ان معظم اللبنانيين ، رغم تفضيلهم للاستقلال ، يرغبون تاريخيا في اهامة روابط وثيقة مع سوريا ، بأعدادها الكبيرة من المسلمين وبعض المسيحيين ، بل ويطالبون باقامة وحدة بين الدولتين ، وفي ظل الانتداب الفرنسي الذي استمر الى ما بعد الحرب العالمية الثانية ، كانت أجهزة النقل والاتصالات والطاقسة الكهربائية والعملة وبعض الوظائف الادارية ، تقدم خدماتها للبنان وسوريا بصفتهما وحدة واحدة ، وفي عام ١٩٤٣ تم تشكيل تحالف وطنى لتسوية بعض النزاعات المستمرة حول التوجيه الدولي للبنان ، وبمقتضاه وافق المسيحيون المارونيون على قطع روابطهم مع فرنسا ، واعتبار اللغة العربية ، اللغسة الرسمية ، ووعد المقادة المسلمون بقبول الانفصال التام عن سوريا ، وفي عام الرسمية ، ووعد المقادة المسلمون بقبول الانفصال التام عن سوريا ، وفي عام ولبنان مستقلتين ، ظلت جوانب كبيرة من العلقات الشخصية والدينية بسين ولبنان مستقلتين ، ظلت جوانب كبيرة من العلقات الشخصية والدينية بسين

وفى أواحر الخمسينيات ، اصبح الرئيس المصرى جمال عبد الناصر بطلا بالنسبة لمعظم دول العالم العربى عندما استعاد السيطرة على تناة السويس بعد طرد القوات البريطانية من بلاده ، وكان هذا هو بداية دعوته الى تحقيق وحدة عربية شاملة ، ودعمت شعبيته الى حد كبير من نفوذ المسلمين في لبنان وحفزت على التشدد في المطالبة بزيادة المنيل في الحكومة الى الحد السذى عرضت معه الميزان السياسي الذي أمكن تحقيقه بعناية لتهديد حرب أهلية . وبناء على طلب كميل شمعون رئيس الجمهورية اللبنانية المسيحي ، ارسل الرئيس دوايت ايزنهاور ، قوات أمريكية الى لبنان عام ١٩٥٨ للحفاظ على النظسام .

وظلت الحدود المستركة بين لبنان واسرائيل اللتين ولدتا كجمهوريتين جديدتين في اواخر الاربعينيات هادئة نسبيا لمدة عشرين عاما · وفي اثناء حرب اعرب بين اسرائيل وجيرانها الآخرين بسسوريا والأردن ومصر بسحوي لبنان على أن تظل على الحياد ، ولكن كمواطنين في دولة عربية ، نددت الفالبية المعظمي من الشعب اللبناني بالاسرائيليين · ووجه هؤلاء اللبنانيون ايضاللوم الى اسرائيل بسبب تدفق ما يزيد على مائة ألف لاجيء فلسطيني ، على لبنان بعد انشاء اسرائيل .

وفى عام ١٩٧٠ ، خلقت حرب اهلية نشبت فى الاردن ، موجة اخسرى من اللاجئين الذين تحركوا صوب لبنان ، معظمهم من الفلسطينيين الذين عاشوا فى غرب نهر الاردن قبل حربى ١٩٤٨ ، ١٩٦٧ ، وزاد الوافدون الجدد من حجم صغوف الفلسطينيين ليقترب عددهم من نصف المليون ، واضطر كثيرون منهم الى الاقامة فى معسكرات دائمة للاجئين ، وعجل هذا الجمهور الففير من الفلسطينيين المشردين من اثارة مناقشات سياسية حادة حول المطريقة التى يتعين بهسا معاملة الوافدين الجدد ، وطبقا لما هو متوقع ، فانهم وجدوا اكبر قدر من التأييد والمتعاطف بين المسلمين ، ولكن نظرا الأنهم أصبحوا متشددين بصورة متزايدة ، فان الله نانيين بجميع طوائفهم أصبحوا مستاعين منهم أو خاتفين ،

وعلى عكس سوريا ومصر والاردن ، غان لبنان ام يكن لديها حكوم سقم سركرية قوية او قوة عسكرية منسقة لمقاومة المتشددين الفلسطينيين أو السيطرة عليهم • وبالنشاء ما يعتبر في الواقع بمثابة دولة داخل دولة ، فان منظمة التحرير الفلسطينية قامت بادارة شئون جميع اللاجئين ، وتوفير الرفاهية والرعاية الصحية والتعليمية والقضائية وغيرها من الخدمات ، والتعسامل مع الكثير من الدول الاجنبية على قدم المساواة وتوجيه قوات ميليشيا مهيبة . واصحبت منظمسة التحرير الفلسطينية واليساريون اللبنانيون على درجة من المقوة تكفى لتحدى سيادة حكومة الدولة والسيطرة على اجزاء كبيرة من البلاد • وبالإضافة الى فياد وجود الفلسطينيين والغارات المتكررة التي يشنونها على اسرائيل فلك ، غان وجود الفلسطينيين والغارات المتكررة التي يشنونها على اسرائيل

قد عجلت بقيام الاسرائيليين بتوجيه ضربات انتقابية مباشرة وقوية ضد معاقل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان ، بل وحتى ضد المنطقة الوسطى المكتظلة بالسكان في بيروت نفسها ، وتم توجيه معظم مشاعر العداء التي تولدت عن هذه الاحداث الى الفلسطينيين لبدئهمبشن هجماتهم .

هذا وقد تدهور الموقف بسرعة بينها خاولت القوات المسيحية المارونية والجهاعات اليهينية ، السيطرة على الفلسطينيين وحلفائهم اليساريين ، ونشبت حرب أهلية شاملة في مستهل عام ١٩٧٥ اسفرت عن مقتل ما يزيد عن ٦٠ ألف لبناني وتشريد ما يزيد عن مليون من ديارهم ، وعندما نجح الفلسطينيون واليساريون اللبنائيون في السيطرة على ثلاثة ارباع البلد ، بعث الرئيس السورى حافظ الاسد في عام ١٩٧٦ بأعداد كبيرة من القوات السسورية الى البلاد التي مزقتها الحرب ، لمساندة القوات المارونية ولانهاء الحرب الاهلية ، وعلى ما يبدو كان المقصود من هذه الخطوة هو حماية المسلح العسكرية والاقتصادية السورية ، ولكنها خظيت بموافقة كل من الحكومة اللبنانيست واسرائيل والولايات المتحدة ، وميها بعد الجامعة العربية ، بينما اعترض عليها الاتحاد السوفييتي اعتراضا شديدا .

وعلى الرغم من ان الدولتين مستقلتان وهناك احتمال ان تظلا كذلك ، فان القادة السوريين ما زالوا يعتبرون سوريا ولبنان دولتين لا يمكن فصلها عن بعضهما البعض وعلى حد قول الرئيس الاسد ، انهما دولة واحدة وشبعب واحد ، ولا يوجد في معظم الخرائط السورية أي خطاللحدود الوطنية يفصل بين الدولتين ، ولم تفرض سوى قليل من القيود على الانتقال والتجارة بسين حدود البلدين ، كما لم تطبق التقاليد الدبلوماسية العادية بين الدولتين ،

وعلى الرغم من هذا ، فان الاسد يزعم علانية وفي المجالس الخاصة على السواء أنه سوف يحترم ، على الدوام ، استقلال لبنان ويخافظ عليه • وهو يرفض اى السارة المي ان تكون قواته «قوأت غازية » أو حتى «قوات أجنبية » ويطلق عليها السوريون اسم « القوات الخارجية » ، مذكرا كافة المستمعين أنها تلقت دعوة من قبل القادة اللبنانيين بالدخول الى الاراضى اللبنانية ، وبأن الجامعة العربية وافقت على وجودها • ويصر الاسد على أنه لا هو ولا قواته اعتبزوا وجردهم في لبنان بمثابة اى شيء غير انه وجود مؤقفت •

وطائلا ظلت القوات الاسرائيلية في لبنان ، فأنه من غير المحتمل اختبار أدعاء الاسد ، ولكن السوريين في الواقع لم يحاولوا اقامة وجود مدنى دائم في المناطق التي يسيطرون عليها ، لقد عاش أحد الطلبة اللبنانيين الذي شهد ندوة التشاور الخاصة بالشرق الاوسط في جامعة أموري الامريكية في أواخر عام ١٩٨٣ ، في منطقة وادى البقاع ، وسألته بأمائة عن القوات السورية المرابطة هناك ، وعلى الرغم من أنه اعترض بشدة على وجود السوريين أو أي قوات

أجنبية أخرى فى بلاده معبرا عن أمله فى انسحابهم فى القريب العاجل ، فأنه كان واقعيا بصدد حقيقة أن السوريين لم يحاولوا قط اقامة مستوطنات من اى نوع ، كما أنهم لم يتدخلوا ، على حد قوله ، فى الحياة العادية للفــلاحين والقرويين فى المنطقة المحتلة ، الا عندما ينشغلون بالعمل العسكرى ووفقا لتقديراته ، فأن القوات يمكن أن تنسحب تهاما خلال يومين من صدور تعليمات بذلك ، ويبقى أن ننتظر لنرى ما أذا كانت هذه التعليمات ستأتى على الإطلاق من دمشق ،

لقد كانت الهجمات الفلسطينية عبر الحدود الشرقية والشمالية لاسرائيل شائعة قبل حرب ١٩٦٧ ، وكانت الهجمات المسبقة والهجمات المضادة تأتى بصورة منتظمة من كل من الاردن وسوريا ولبنان ، وعندما فرضت الاردن وسوريا قيودا مشددة على المقاتلين الفلسطينيين فيما بعد ، لم يتبق سوى قواعد الفسدائيين الموجودة في لبنان ، وبحلول عام ١٩٧٦ ، وعندما تحركت القوات السورية داخل شمال وشرق لبنان ، وجدت اسرائيل بعض الحلفاء بين القوات المسيحية المارونية في الجنوب ، وبدات في امداد القوات المارونية في جميع أنحاء لبنان بالاسلحة والتدريب ، ان الذي جمع فيما بينهم في بادىء الامر هو العداء المشترك حيال منظمة التحرير الفلسطينية ، في بادىء الامر هو العداء المشترك حيال منظمة التحرير الفلسطينية ، ثم جمعتهما فيما بعد الرغبة في رؤية السوريين وقد تم طردهم من لبنان وفي أن يكون المارونيسون في مركز سياسي أقوى من ذي قبال ، كما أراد وفي أن يكون المارونيسون في مركز سياسي أقوى من ذي قبال ، كما أراد

وحتى قبال انتخاب مناحم بيجين وتشكيله لحكومة حرب الليكود في مايو ١٩٧٧ ، كان بعض المسيحيين المارونيين يحرضون بالفعل الاسرائيليين على دخول لبنان للقضاء على منظمة التحرير الفلسطينية ولزحزحة السوريين من لبنان ، ومهما يكن من أمر ، فانه قد تم الصمود ضد هذا الاغراء حتى مارس ١٩٧٨ عندما شنت اسرائيل غزوا على لبنان وسارت قواتها صوب نهر الليطاني واستخدمت القنابل العنقودية الموجهة ضد الافراد في بيروت وغيرها مز، المراكز الحضرية مما اسفر عن مصرع المئات من المدنيين ، وذلك كرد انتقامي على هجوم شنته منظمة التحرير الفلسطينية على اتوبيس عام يحمل مواطنين اسرائيليين ،

وبصفتى رئيسا للجههورية ، فاننى اعتبرت هذا الفرو الكبير بمثابة رد فعل مبالغ فيه على الهجوم الذى شنته منظمة التحرير الفلسطينية ، وتهديد خطير للسلام فى المنطقة ، وربما كجزء من مخطط لاقامة وجسود اسرائيلى دائم فى جنوب لبنان ، وبالاضافة الى ذلك ، فان مثل هذاالاستخدام للاسلمة الامريكية بما فى ذلك القنابل العنقودية ، يمثل انتهاكا للاتفاقية الشرعية بين الولايات المتحدة واسرائيل والتى تنص على أنه لا يمكن استخدام مثل

هذه الاسلحة التي تبيعها الولايات المتحدة لاسرائيل الا في الاغراض الدناعية في مواجهة أي هجوم على اسرائيل م

وعلى الرغم من التصريحات التى عبرت غيها عن قلقى ، وعلى الرغمم من الاحتجاج العالى ، فقد بدأ بيجين مصمما على الاحتفاظ بقواته فى لبنان لفترة اخسرى \_ كما بدأ مصمما على نقسل الاسسلحة الامريكية ، بما فى ذلك الدفعية والعربات المدرعة ، الى الميشسيات اللبنانية برئاسة الرائد سسعد حداد منتهكا بذلك المقانون الامريكي مباشرة ، ان الاسرائيليين قاموا بتدريب هذه القوات ومساندتها لاغسلاق المنطقة الجنوبية من البلاد في وجه الارهابيين الفلسطينيين ، واثناء قيامها بهذه المهمة ، منعت هذه القوات أيضا القسوات النظامية اللبنانية وقوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة ، من دخسول المنطقية .

وبعد التشاور مسع سايروس غانس وزير الخارجية الامريكى ومع كبار المؤيدين لاسرائيل في الكونجرس ، قررت أنه لا يمكننا السماح باستمرار الاحتلال الاسرائيلي لجنوب لبنان ، وفي حالة عدم امتثال بيجين لرغباتنا — غاننا كناعلى استعداد لاخطار الكونجرس ، وفقا لما ينص عليه القانسون ، بأن الاسلحة الامريكية تستخدم بطريقة غير شرعية في لبنان ، الامر الذي من شسأنه ان يوقف ، بصسورة تلقائية ، كل المعونات العسكرية الى اسرائيل ، وأصدرت اليضاح العلماتي الى وزارة الخارجية الامريكية لاعسداد قرار يصدره مجلس الامن يستنكر فيه الاجراء الذي اتخذته اسرائيل .

وصدرت تعليهات للقنصل العام الامريكى فى القدس بتسليم رسسالة الى مناحيم بيجين ، تضمن تفسيرا لهذه الخطط وتحثه على سحب قواته ، وعساد التقرير من القدس يفيد بأن بيجين قرأ الرسسالة ، ووقف فى هسدوء لبضسع لحظات \_ ثم قال « لقد انتهى الامسر » .

وحينها نفذت القوات الاسرائيلية انسحابها على مراحل ، وغدت قوات تابعة للامم المتحدة لتحل محلها ، وتم تصزيز القوات الصديقة لاسرائيل في جنوب لبنان لاقامة حاجز أكثر عمالية وأن لم يكن حاجزا كاملا أمام أيسة هجمات أخرى تشنها منظمة التحرير الفلسطينية على المواطنين الاسرائيليين .

وغيما بعد ، في عام ١٩٨١ ، وسع بيجين بدرجة كبيرة ، من نطساق التورط السياسي لاسرائيل باعلان أن اسرائيل ستكون مسئولة بالفعل ، عن حماية كلفة القوات السيحية في جميع انحساء لبنسان ، وثبة تناقض واضح وهو انه في نفس ذلك الوقت تقريبا ، سساعد السوريون الحكومة الاسرائيلية على التوصل الى اتفساق فعسال لوقف اطسلاق النار مع منظمة التحسرير الفلسطينية س

وهذا يعتبر بمثابة اعتراف سياسى ضمنى بنلك المنظمة التى تستخف بهسا

وجاء آخر غزو للبنان في عام ١٩٨٢ ، عندما دخلت مجموعة كبيرة من القوات المسكرية الاسرائيلية البلاد وتحركت بدون أن تعترضها أية عراقيل حوال الطريق المؤدى الى بيروت ، وغسر الاسرائيليون ذلك بأنهم يعاقبون منظمة التحرير الفلسطينية لان سفيرهم في لنسدن تعرض اطلقات رصاص ، ونهة جماعة مختلفة أخرى زعمت فيما بعد مسئوليتها عن الجريمة ، وأوائل ذلك العام ، تم اطسلاع المسئولين بوزارة الخارجية الامريكية سرا على خطسة عامة كان ايريل شارون وزير الدفاع الاسرائيلي يفكر فيها في حالة دخسول الاسرائيليين الى لبنسان ، وبعد استكمل انسسحابهم من سسيناء ، اعتبر الاسرائيليون أنهم قد أوفوا بالتزاماتهم تجساه المصريين طبقا لمعاهدة السلام . ولديهم الآن مطلق الحرية في أن يضعوا الخطط النهائية للعملية التي اطلق عليها اسم يحظى بالقبول وهو « السلام من أجل الجليل » .

وحتى بصفتى مواطنا عاديا فقد انزعجت انزعاجا بالغا عنسدما شنت اسرائيل غزوا على لبنان فى شهر يونيو ، وعلى الفور اعربت عن قلقى لبعض القسادة الاسرائيليين الذين اشتركوا فى مفاوضات كامب ديفيد ، من أن الهجوم يعتبر بمثابة انتهاك للاتفاقيات ، وجاءنى الرد المزعج من القدس مفاده : « لقد حصلنا على موافقة مسبقة من واشنطن » .

واتصلت بالبيت الابيض لأنقل ما سمعت للقاضى وليام كلارك مستشار الامن القومى للرئيس ريجان ، فأكد لى أن البيت الابيض لـم يتورط في أية موافقة وأنه كانت هناك تأكيدات على مستوى عال قدمها رئيس الوزراء الاسرائيلي بيجين للرئيس ريجان مفادها أن التسلل الي لبنان سيكون محددا في نطاق مدفعية مداها ٢٥ ميللا ، فقلت له في ردى أنه كان هناك مسئولون كبار آخرون في واشاطن خارج البيت الابيض واننى لعلى ثقة تامة في مصدر معلوماتي الواردة من اسرائيل .

وقى نفس ذلك اليوم بعث مستشار الامن القومى باثنين من موظفى مكتبه الى منزلى بجورجيا ليطلعانى على الرسائل المتادلة بين ريجان وبيجين واكدت هذه الرسائل الالتزام بتحديد تقدم الاسرائيليين الى مسافة ٢٥ ميلا ومهما يكن من أمر ، فأن القوات الاسرائيلية استمرت في تحركها شمالا بلا توقف بدلا من البقاء داخل هذا الحد ،

وعلى الرغم من أن السوريين قد احتفظوا بوضعهم فى المعارك البرية التى دارت فى وادى البقاع ، غان الاسرائيليين حققوا انتصارات جوية ساحقة على الطائرات السورية السونيتية الصنع عوق لبنان ، وتم بسهولة دحر قسوات

الميليشيات الدفاعية اللبنانية والفلسطينية الى ضـــواهى بيروت و واحاطت التوات الاسرائيلية بالدينة وعززت قصف المعاصمة اللبنانية وغيرها من المدن بالقنابل مما اسفر عن خسائر جسيمة فى الأرواح بين السكان المدنيين الأمسر الذى اثار معارضة شديدة حتى داخل اسرائيل نفسها . وطبقا للتحليلات التى اعقبت ذلك ، فقد كان هناك عدد من الاسباب المتداخلة للهجوم : وهى وضع حد للتهديد الذى تتعرض له الحدود الشمالية لاسرائيل ، وارغام السوريين على الخروج من لبنان ، وتشكيل حكومة لبنانية تكن قدرا من الود لاسرائيسل يكفى لتوقيع اتفاقية سلام دائمة وتحطيم القوات العسكرية الفلسطينية ، واسر باسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ، واخراج اية عناصر متبقية لمنظمة المتحرير الفلسطينية من لبنان ، وربها أبعاد الانظار عن الضفة الغربية ومنطقة قطاع غزة والقضية الفلسطينية برمتها .

وفي ذلك الوقت ، أي بعد بضعة أسابيع من شن الفرو ، تم انتخاب بشير الجميل الصديق المسيحي الماروني لاسرائيل رئيسا لجمهورية لبنان وبدأت المفاوضات بصدد انسحاب اسرائيل وابرام اتفاقية سلم ، ونفذ الاسرائيليون ، تحت ضغط من جانب واشنطن ، انسحابا جزئيا نحو الجنوب ، وتم ارسال القوات الامريكية والأوروبية الى بيروت في شهر اغسطس للاشراف على رحيل عرفات وعدة آلاف من قواته التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية الذين غادروا المدينة وهم يلوحون بأسلحتهم مهددين وزاعمين بأنهم قد حققوا نوعا من الانتصار ، ثم أعقب ذلك عدة حوادث سريعة متتالية ، فقد غادرت القوات الغربية لحفظ السلام بيروت ، وقام خصوم سياسيون مجهولو الشخصية باغتيال بشير الجميل ، وعادت القوات العسكرية الاسرائيليسة الى المدينة وضواحيها المحيطة بها ، وبعد ذلك ببضسعة ايام ، ثم ذبح عدة مئات من الفلسطينيين والمسلمين اللبنانيين العزل في معسكرات اللاجئين بصبرا وشماتيلاء وعادت القوات الامريكية الى بيروت وانضمت اليها وحدات من كل من بريطانيا وفرنسا وابطاليا .

وحاول السفير فيليب حبيب وغيره من المفاوضين الامريكيين ، لعدة شهور، التوصل الى ابرام اتفاقية لوقف اطلاق النار وانسسحاب القوات السورية والاسرائيلية . وفي الوقت نفسه ، تم تعزيز الجيش اللبنائي ، بالاسسلحة الامريكية وبالمستشارين العسكريين الامريكيين وهم الذين يخدمون حتى وقتنا هذا ، في ظل الرئيس أمين الجميل الذي تم انتخابه مؤخرا .

وفى تلك المرحلة اصبحت المتحيزات العسكرية والسياسية اكثر وضوحا وقد تجلى ذلك فى تقديم الاسرائيليين والامريكيين التأييد التام للقسوات المسيحية المارونية ، بينما انحاز السوريون، مع المسلمين من الشيعة والسنيين والدروز وبعض الجماعات المسيحية التى تعترض لأى سبب من الاسباب على

الائتلاف الكتائبى ــ الاسرائيلى . وانقسمت القوات المتبقية من قوات منظمة التحرير الفلسطينية ، بتوجه معظمها الى شمال لبنان بعيدا عن القـــوات الامريكية والاسرائيلية .

وقد عقد قتل بشير الجميل ، بصورة واضحة ، من المفاوضات الرتيبة المخاصة بالانسحاب والتى دارت بين اسرائيل ولبنان ، ولم يوقع القسادة الاسرائيليون واللبنانيون على الاتفاقية فى مايو ١٩٨٣ الا بعد ان توسط جورج شولتز وزير الخارجية الامريكية لدى الجانبين ، وفى النهاية قبل الرئيس الجميل الشروط المقترحة لأنه اعتقد ان اسرائيل والولايات المتحدة على ما يبدو فى مركز قوى وفى مقدورهما حماية المصالح المارونية بعد توقف القتال ، والاهم من ذلك ، تم اعتبار هذا بمثابة خطوة اولى ضرورية فى سبيل ابعاد كافة القوات الاجنبية عن لبنان \_ وهى القوات الاسرائيلية والسروية والفلسطينية ، وعلى الرغم من ان الوثيقة تدعو الى انسحاب كل من القوات الاسرائيلية والسروية السرائيلية والسروية السرائيلية والسرائيلية والسورية ، هان الاسد لم يشترك فى المفاوضات ، ورفض ان يرى السرائيل وقد حققت اى انتصار سياسى نتيجة للغزو العسكرى ، وعلى ذلك انه استنكر على الفور الاجراءات التى تمت برمتها ،

لقد كان للالغاء النهائي للاتفاقية أهمية بالغة بالنسبة للسوريين لأنها تدعو الى انهاء حالة الحرب التى دامت زهاء ٣٥ عاما بين اسرائيل ودولة عربية أخرى وتمنح اسرائيل اعترافا عربيا اضافيا وشرعية ، مثلما ورد في اتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية ـ الاسرائيلية ، وربما يكون الأمر الأهم من ذلك أن اسرائيل حظيت بحقوق التدخل والتحليق فوق الاراضي اللبنانية بينما حرم آخرون من الامتيازات المائلة ، بما في ذلك سوريا التى ربما كانت معادية لاسرائيل ، وتعرضت هيمنة سوريا على لبنان ، للخطر ، كما أن اتهام الاتفاقية كان سيعطى قوة سياسية كبيرة للغاية لامين الجهيل والمسيحيين المارونيين على حساب جماعات أخرى في لبنان وثيقة الصلة بالسوريين ومرة أخرى تم المتنديد بالولايات المتحدة لتزييف اتفاقية غير عادلة لصالح اسرائيل بينما استبعد السوريون وغيرهم من العرب من العملية ،

كان الاخفاق في الاعتراف بالمصالح الحيوية لسوريا في لبنان بمثابة لوم علني موجه الى الآسه ، وقد اعتقد الرئيس السورى أنه من الاهانة أن ينظر الى رضوخ سوريا للاتفاقية كأمر مسلم به · وقد اعتبر ذلك أيضا خطوة أخرى بعيدة عن تناول الاسباب الاساسية للصراع العربي ـ الاسرائيلي : وهي القضية الفلسطينية ووضع الاراضي المحتلة ، ولكل هذه الأسباب ، صمم الاسد على الجبار اللبنانيين على الفاء الاتفاقية واعتبر أيضا أن الفاءها انتصار على الولايات المتحدة ، التي تمثل بالنسبة له عدوا يود من صميم قلبه أن يحرجه ·

وبتأييد من جانب السوريون ، استمر الدروز وغيرهم من قوات الميليشيا اللبنانية في الغالب في الهجوم على القسوات الاسرائيلية المحيطة ببيروت ، وكانت الخسائر جسيمة ، وفي سبتمبر من عام ١٩٨٣ انسحب الاسرائيليون جنوبا الى خط يمتد على طول نهر الأولى ، ولم يحققوا سوى هدف واحد غقط من أهدافهم : فقد تم اجبار قوات منظهة التحرير الفلسطينية في بيروت وجنوب لبنان على الخروج من المنطقة ، تاركة بذلك الحسسدود الشمالية لاسرائبل

وبعد أن تحرك الاسرائيليون الى جنوب لبنان ، بدأ يتعرض مشاة البحرية الامريكية المنتشرين حول المطار في ضواحي بيروت العاصمة ، للنيران المتزايدة من جانب الدروز وقوات الميليشيا المسلمة الاخرى المرابطة في التلال المجاورة . وردت الولايات المتحدة باصدار الاوامر بتحليق طائراتها من حاملات الطائرات التابعة لوحدات الاسطول الامريكي التي ترسو بعبدا عن الشاطىء ، وعندما أطلقت بطاريات المدافع السورية المضادة الطائرات نيرانها عليها ، ردت مدافع الوحدات البحرية الامريكية بقصف التلال والقرى ومواقع المدافع بالمدفعية الثقيلة ، واتضح اكثر واكثر أن هسدف أمريكا أنما هو حماية المسيحيين المارونيين التابعين للجميل ، الامر الذي خلق حالة حرب بين الطوائف السياسية والعسكرية اللبنانية الاخسري وبين الولايات المتحدة .

وفى شهر ابريل ، اى بعد شهر من زيارتى لبيروت ، لقى ٦٣ شخصا مصرعهم نتيجة لانفجار قنبلة القيت على السفارة الامريكية ، واسفر انفجار مروع فيما بعد عن مقتل ٢٤١ من جنود البحرية الامريكية وهم فى ثكناتهم . وقد أثارت هذه الهجمات الارهابية وما قامت به قوات الميليشيا فى المتلل المحيطة ببيروت من اسقاط للطائرات البحسرية الامريكية ، معارضة سياسية شمسديدة من جانب الكونجرس ومن جانب أفراد الشعب الامريكى ، لسياسة ريجان ، ومع مطلع عام انتخابات جسديدة ، حدث تغيير مفاجىء فى السياسة الامريكية .

وفى مستهل شهر فبراير عام ١٩٨٤ ، ندد الرئيس ريجان بالنسداءات التى وجهها الكونجرس لانسحاب جنود البحسرية الامريكية ، معلنا انه لم يكن مستعدا « للاستسلام » وأنه لم يكن يعلم أى شيء بصدد أى من القرات المتعددة الجنسيات التى ترغب فى مفادرة المنطقة ، وأردف يقول مه اذا كانت قواتنا ستنسحب ، فانها ستترك بيروت تحت ضغط من القوات التى يساندها السوفيت ، وهذا يعنى نهاية لبنان كدولة ، واتضح أنه أصدر أوامره بالفعل بتنفيذ مثل هذا الانسحاب ، الامر الذى اعلن رسميا بعدد ذلك بثلاثة أيام ، وقد جلت القوات الاوروبية لحفظ السلام بعد ذلك مباشرة ، وكانت هسدد،

هى المرة الاولى منذ حرب فيتثام التى استطاع فيها الاتحاد السوفيتي وحنفاؤه ان يعرقلوا تحركا استراتيجيا هاما للولايات المتحدة .

وعندما انسحبت القوات الامريكية والاوروبية من لبنان تحت الضحفط ، تركت وراءها الاسحد « ملك الجبل » وقصد تعين على مختلف الطبوائف اللبنانية ، بما فى ذلك الرئيس الجميل والمسيحيين المارونيين ، ان ينجهوا مى سوريا بصفتها عاملا مساعدا خارجيا ربما لجمع شملهم ، وفى مارس عام ١٩٨٤ ، اجبر الجميل على اعلان الفاء اتفاقية الانسحاب اللبناني — الاسرائيلى ، واعلن الاسد أن العسرب قصد حققوا لتوهم أهم انتصار على الولايات المتحدة .

وبالنسبة للبنان 6 ربما كانت عملية التفاوض وتوقيع الاتفاقية والفاؤها نيما بعد امرا مفيدا . ومع تفشى الشقاق والفرقة 6 ووجسود قوات خارجية توية مما يشمكل تهديدا مستمرا 6 واجهت لبنان الاختيار الصعب بين التفكك أو المتقسيم . ولا يهم مدى مراعاة الاتفاقية للمصالح الاسرائيلية 6 فان تكثيف التورط الامريكى 6 قد أتاح للبنان مهلة كانت في أشمد الحماجة اليها وتدعيما ماليا . ولمدة عام بدءا من ربيع ١٩٨٨ 6 استطاعت حكومة الجميل أن نستمتع بفترة لالتقاط أنفاسها من الضغط الذي تفرضه عليهما جارتاها القوينان سوريا واسرائيل . وقد ساعدت أيضاهالة الاستياء السمياسي الداخلي في اسرائيل وجهود الاسمد للقضاء على زعامة عرفات لنظمه المتحدير الفلسطينية 6 على انشغال هاتين الدولتين عن القيام بأعمال تضر أكثر بجارتها المغلوبة على أمرها .

وبعد ذلك مباشرة ، تم تشكيل حكومة وطنيسة جسديدة من العناصر الموجوده بالفعسل مما اثار الهلا ضعيفا في ان تنهسار الحسواجز المسادية والسياسية التي قسمت لبنان ، وقد تدعمت الىحد كبير مكانة امين الجمل ونفوده السياسي نتيجة لرضوخه لمطالب الاسسد بالمغاء الاتفاقية مع اسرائيل ، واغتنم الاسسد هذه المفرصة ليوسع من نطساق عسلاقاته بين الطسوائف المسيحية ذات النفوذ ، وفي الوقت نفسسه ، اتضع لكل من وليسد جمبلاط وأتباعه من الدروز انهم نقدوا قوتهم بسبب أعدادهم الصغيرة ( ٢ ٪ نقط من عدد السكان ) ودورهم المعسكرى البطولي الاقل اهمية ،

ما الذى يريده السوريون 1 انهم يريدون اولا وقبل كل شيء الاستقرار داخل لبنان ، مع حكومة متوازنة تمثل مختلف الطوائف السياسية والدينيسة وخاضمة بالقدر الكافى للمصالح السورية وبمرور الوقت ربما يتفساعل دور السيحيين المارونيين ، وهناك احتمال فى أن تبرز الطبيعة العربية والاسلامية للبنان ، ويعتبر الاسد وجود القوات الاسرائيلية فى جنوب لبنان بمثابة تهديد لامن سوريا وتعد لا مبرر له على السيادة اللبنائية ، ومها لا ثبك فيه انسه

سيحاول ان يجعل وجودها في لبنان باهظ التكاليف بقدر ما يستطيعه ، وأذا لم تنجح هذه المحاولة ، فأن الاسد مصمم على أن تكون سوريا قوية الى الحد الذي تستطيع معه الاحتفاظ بمركزها في لبنان ، وهو يريد الحياولة دون وقوع أية مواجهة شاملة مع اسرائيل تحسبا للتهديد بحدوث خسائر جسسيمة لدى كلا المانبين واحتمال تبادل نيران الصواريخ طويلة المدى الأمر الذي ربما يشمل القدس وغيرها من المدن الاسرائيلية ،

وفيها يتعلق بالفلسطينيين ، فان الاسد يعتبر نفسه حاميهم وقائدهم الأول، والآن وبعد أن تم طرد عرفات وأتباعه الموالين له من سوريا وابنان ، فسان السوريين سيحاولون التحدث باسم الفلسطينيين الأكثر تشددا وذلك اذا سعى الآخرون الى التوصل الى تسوية منفصلة مع اسرائيل أو الاردن ، ان ادعاء الاسد بأنه بطل القضية الفلسطينية ، يتلاءم مع طموحه فى أن يكون قبلة الانظار فى العالم العربى ، وبطبيعة المحال فان عرفات ومعظم قادة منظمة التحريس الفلسطينية يستاءون بشدة من المحاولة السورية لاغتصاب سلطتهم ، ويؤيد معظم العرب الآخرين رغبة منظمة التحرير الفلسطينية فى تحقيق الحكم الذاتى، ومهما يكن من أمر فهما لا شك فيه أن نفوذ سوريا قد اتسع اتساعا ملحوظا فى لبنان وخارجها على السواء ، وذلك نتيجة لاخفاق الجهود الاسرائيلية والامريكية فى لبنسان

ان اسرائيل قد أضرت ضررا بالغا نتيجة للحرب اللبنائية . فقد ثارت معارضة داخلية قوية لأن الاجراء العسكري الشامل الذي قامت به قواتها لم يتم اعتباره لأول مرة ، بمثابة هجوم انتقامي لا دماعي ، فقد لقى مايزيد على ٦٠٠ جندى اسرائيلي مصرعهم أثناء الغزو الذي شنته على جنوب لبنان واحتلاله ، وهذا الالتزام من جانب القوات لا يحظى بتأييد شعبي بصورة متزايدة . وعلى الرغم من أن منظمة التحرير الفلسطينية قد ضعفت تماما ، وخضعت هجماتها عبر حدود اسرائيل للرقابة ، مان المسلمين الشيعيين الذين يحتلون معظم أجزاء جنوب لبنان ، أثيروا ضد قوات الاحتلال الاسرائيلية ، وتحول ترحيبهم السابق بها 6 عندما حتق الاسرائيليون الاستقرار لقراهم 6الى معارضة علنية . ولم تنشب ثورة عامة ضد الاسرائيليين الاقوياء المنظمين تنظيما جيدا ، ولكن الشيعيين أخذوا في بناء العديد من خلايا المعارضة الصغيرة داخل النطقة . وكمان من الصعب تتبعها والقضاء عليها ، وقد حققت نجاحاً في هجماتها المتفرقة على قوات الاحتلال الاسرائيلية ويشعر أيضا عدد كبير من الدروز الذين يعيشون في اسرائيل والذين القاموا علاقة طيبة مع القادة الاسرائيليين بأنه قد تم خداعهم نوعا ما من خلال العمليات التي قامت بها اسرائيل في لبنان لصالح المارونيين وضد أتباعهم من الدروز . ومهما يكن من أمر ، فانه ليس ثمة احتمال في أن يمثل هذا مشكلة خطيرة أو دائمة بالنسبة لاسرائيل .

وند تكبدت الحرب والاحتلال الناجم عنها نفقات مالية باهظة ، واصبحت اسرائيل تتحمل حاليا مسئولية اضانية وهي حكم ما يزيد على نصف مليون عربي يعيشون داخل المنطقة المحتلة جنوب نهر الأولى في لبنان . وقد اقسم رئيسا الوزراء ، بيجين وشامير ، على عدم الانسحاب من لبنان حتى توافق سوريا على نفس الشيء . وقد وعد بيريز رئيس الوزراء الاسرائيلي باجلاء قوات الاحتلال بمجرد توفر امكانية الحفاظ على أمن الحدود الشمالية ضد اى هجوم عليها ، وبدأت المباحثات الخاصة بانسحاب القوات الاسرائيلية ـ اللبنانية مرة أخرى في نوغمبر عام ١٩٨٤ • ومهما يكن من أمر ٤ فانه من الصعب ضمان منع عمليات الازعاج عبر الحدود من لبنان ، بدون التأييد الكامل من جانب السوريين ، والاسد لن يكون في عجلة من أمره فيما يتعلق بتقديم مساعدته . فهو يشعر بالرضاء ازاء الاحتفاظ بقواته في الآجزاء الوسطى والشمالية من البلاد 6 وربما يمكنه أن يستريح وينتظر ليرى أثر الضغط السياسي الذي تفرضه حكومة الوحدة الوطنية الجديدة على القدس بصدد انسحاب القوات الاسرائيلية دون اضطراره لأن يساهم مساهمة كبيرة فى العملية، وفى الوقت نفسه ، وكما حدث في الفترة السابقة للفزو ، فأن الأسد ربما سيفعل ما في وسعه لوضع تيود على أية هجمات لبنانية أو فلسطينية عبر حدود اسرائيل ، ومما لاشك فيه أنه يحبذ الغياب التام للقوات الاسرائيلية من لبنان لانه في حالة نشوب جرب سورية \_ اسرائيلية ، فإن هذا الوضع المتقدم لقوات العود عند نهر الأولى ، لن يكون جـــذابا .

ويبدو ان اسرائيل في وضع لا تحسد عليه . فالشيعيون في الجنوب لايرغبون في وجود اية قوات احتلال في وطنهم القديم ولكن ربما ان يستطيعوا منع تسلل منظمة التحرير الفلسطينية مرة أخرى في حالة انسحاب الاسرائيليين بدون ترتيبات أمن كافية . وهذا من شأنه أن يثير احتمال تجدد انزعاج الطوائف التي تقيم في الجزء الشمالي من اسرائيل ويمهد الطريق لنشوب غزو اسرائيلي كخر . وفي النهاية فان الغزوات السابقة لم تحقق سوى القليل أو لم تحقق شيئا على الاطلاق ، ويمكن حل هذا اللغز في المسألة الفلسطينية ، فانه من خلال احراز تقدم في الضفة الغربية من شائه أن يخفف من حدة المعارضة الفلسطينية لاسرائيل كحقيقة واقعة .

لقد أثبتت لبنان مرونتها في الماضي ، حتى في أصعب المطروف ، ويتساءل المتحدثون اللبنانيون ، « كم عدد الدول الأخرى التى يمكنها أن تظل باقية بعد تسع سنوات من الحرب ، فقد قتل ما يزيد على مائة ألف ، وشرد مليون ، واحتلت ثلاث قوات أجنبية قوية ثلاثة أرباع أراضيها ؟ » « ويعربون عن رضائهم أزاء المنظام الأساسي للحكم في بلادهم ولا يرون أن هناك بديلا منطقيا آخر سوى بعض التنسيق والتوالف الدقيق ، وليس هناك داع في أن يتوم

هذا على اساس مبدأ « لكل رجل واحد صوت واحد » . فأصغر وحدة ليست الفسرد ولكن الجماعة ، ويشسعر اللبنانيون بضرورة المحافظة على الطوائف الدينية والعرقية ، وليس ثمة من يقبل التقسيم ، الأمر الذى تفكر فيه في بعض الاحيان جارتاها القويتان ، سوريا واسرائيل ، أو يفكر فيه آخرون أكثر ابتعادا والذين لا يستطيعون ببساطة أن يؤمنوا بأن لبنان تستطيع أن تواصل البقاء ككيان سياسي واحد .

ما الذى تريده لبنان على الرغم من ان اللبنانيين لم يستطيعوا الدفاع عن انفسهم بسبب بنيانهم العسكرى الضعيف والمجزأ ، فانهم في الوقت نفسه ليسوا موضع شك في أن يكونوا معتدين أقوياء . وثمة حام من أحلام بلادهم في أن تكون هولندا أو سويسرا الشرق الأوسط ، وأن لا تتورط في صراع أو نكون مسرحا للمتقاتلين الآخرين وأن تستفيد من العلاقات الطبية مع جميسع الدول الآخرى ، أن اللبنانيين يريدون سيادة لا متنازع عليها على أراضيهم وتحقيق الأمن والاستقرار والعدل على اساس ، الاجماع الداخلي والرخاء الذي يؤمنون بأنه سيتحقق نتيجة لذلك ، ويدركون مدى ضرورة أتحاد دولتهم شعرت لبنان بالامان ، وبطبيعة الحال فأن اللبنانيين يريدون انسحاب كلا الدولتين من أراضيهم ، ولكن هناك فرقا بينهما ، فالاحتلال الاسرائيلي ينظر اليه على أنه جزء من الصراع الشامل بين العرب واليهود ، بينما يعتبر الوجود السورى بمثابة مشكلة عربية بحتة ، يتم حلها بعد خروج القوات الآخرى من البلاد . واللبنانيون متقتون في الراى بصدد نقطة واحدة وهي أنهم لا يريدون البلاد . واللبنانيون متقتون في الراى بصدد نقطة واحدة وهي أنهم لا يريدون

لقد تلقن العالم بعض الدروس ، وربما تنشكل احداث المستقبل وفقا لما حدث مؤخرا في لبنان . لقد اتضع تهاما ضعف العالم العربى وتفقته عندما لم يتم اعتراض تقدم اسرائيل داخل بيروت . وطبقا لذلك فان بعض اولئك القادة العرب الذين كانوا متعسفين في اعقاب تحرك السيادات نحو السيلام مع اسرائيل قد اعترفوا بالحاجة الى عودة مسر الى الحظيرة العربية . وعلى مايبدو فان التوة العسكرية لاسرائيل ما زالت بلا منازع ، ولكن الاستخدام الفعال لهذه القوة المركة لتشكيل الاحداث في الشرق الاوسط قد ثبت انه مشكوك فيه تعاما . وقد تضاعل النفوذ الامريكي في المنطقة نتيجة لمفامرتها العسكرية التي قدر لها الفشل في لبنان ، بينها دعم السوفيت في النهاية قوتهم في سوريا وكانوا ينتهزون كل فرصة ممكنة لملء الفراغ في العلاقات الامريكية مع الدول العربية الآخرى . وانهارت القوة العسكرية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتبعثرت قواتها في جميع وانهارت القوة العسكرية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتبعثرت قواتها في جميع الدعاء العديد من الدول ولكن عرفات الذي يعيش بتسعة ارواح عاد الى المهل السياسي بروح جديدة ، وهو على استعداد لأن يستعيد نفوذه بطريقة جديدة السياسي بروح جديدة ، وهو على استعداد لأن يستعيد نفوذه بطريقة جديدة

وغير متوقع . وقد ضحفت القبض السياسية ابيجين وغير متوقع مؤقتة فقط ، وشامير وشارون على اسرائيل ، ولكن ربما يكون ذلك بصفة مؤقتة فقط ، وربما يتم اكتشاف فرص جديدة الآن لتحقيق السلام ، مع بداية تولى حكومة اسرائيلية جديدة الحكم .

ولكى يشعر الكثيرون بارتياح ، غان لبنان لم تعد مسرحا رئيسيا ويمكن النظار العالم أن تتجه حاليا الى منطقة اخرى . وربما تكون هذه المنطقة في الشرق الاوسسط أيضسا . ومعظم المثلين ما زالوا يؤدون أدوارهم في نفس المسرحية ، ولكن ما زال من غير الواضح ما أذا كان القصل المتبل من المسرحية سيحتق الهدوء أو أنه سيأتي بمزيد من سفك الدماء .

## الفلســطينيون

ان حدود فلسطين ، التي يطلق عليها أيضا أسم أرض كنعان أو الأرض المقدسة لم يتم وضع خطوط واضحة لمها على الاطلاق . واسم فلسطين ، هو أسم قديم ، مشتق من كلمة الفلسطينيين الذين عاشوا هناك ، وحيث أنه معروف عنهم أنهم من أبناء السواحل ، فهم يقيمون أساسا في الاراضي الواقعة على ساحل البحر فيما هو معروف الآن جنوب أسرائيل وقطاع غزة ، ولم يصور الكتاب المقدس أولئك الناس في صورة جذابة ، لأنهم لم يعبدوا ألله ولأنهم تنافسوا مع أصحاب الكتب المقدسة على السيطرة على كنعان ، وعندما كان لبني أسرائيل شمشمون أو ملك مثل داود يقودهم ، كان الفلسطينيون يتعرضون في بعض الأحيان للهزيمة ، ولكنهم استطاعوا أن ينتصروا أمام معظم القادة الآخرين ويوسعوا أراضيهم .

وقد اختار الفاتحون الرومان ، الذين ارادوا طهس كل من عاصمة بنى اسرائيل واسمهم ، بعد أن قضوا على الثورة اليهودية الاخيرة ، اسم فلسطين لاطلاقه على الجزء الجنوبي لاقليمهم السورى الجديد ، وتمت الموافقة بصفة على الاسم ، حتى ولو أن حدود المنطقة ظلت تتغير عبر القرون .

وفى نهاية الحرب العالمية الاولى ، كلفت عصبة الامم ، بريطانيا العظمى بالاشراف على دولة الانتداب الفلسطينية ،التى ضمت اراضى اسرائيل الحديثة والضفة الغربية وغزة والاردن ، وفى علم ١٩٢٢ ، تم قصل الاردن عن دولة الانتداب ، وشمكلت الاراضى المتبقيسة والتى تقسع بين نهر الاردن والبحر الابيض المتوسط ما يعرف باسم فلسطين .

وهكذا فان كلمة « الفلسطينيين » تعنى منطقيا ، كل هؤلاء الذين يعيشون او يحملون بطاقة المواطئية في هده المنطقة ، ومهما يكن من امر ، فانه ليس ثمة منطق في التعامل مع المنطقية كأرض مقدسة ، فقبل اقامة دولة اسرائيل ، كان يطلق على يهود فلسطين اسم اليهود الفلسطينيين ولكن فيها بعد ذلك أصبحوا اسرائيليين ، وأن أولئك العرب الفلسطينيين الذين لم يختاروا قبول الدولة الجديدة ويعيشون فيها كمواطنين ، استمروا في اطلاق اسم فلسطينيين على انفسهم ، وتعريفنا لن يشمل سوى العرب وسلالاتهم ، فكل من المسلمين والمسيحيين الذين يعيشون في المنطقة وما زالوا يزعمون ان فلسلطين وطنهم ،

ومن بين الاربعة ملايين فلسطينى المنتشرين فى جميع انحاء العديد من الدول ، يعيش الآن أكثر من نصفهم فى ظل الادارة الاسرائيليــة ــ الما

فى اسرائيل كمواطنين (ما يقرب من ٢٥٠,٠٠٠) أو فى الضيفة الغربية وقطاع غزة فى ظل الاحتسلال (ما يقرب من ١,٣٧٠,٠٠٠) والجدير بالذكسر أن تعداد السيكان العرب يزداد بمعدل ٢/١٪ سنويا ، وثمة عسد كبير اضافى يعيش فى الارض التى تحتلها القوات الاسرائيلية فى الجزء الجنوبي من لبنان .

وعندما أجرت بريطانيا تعدادا للسكان في فلسطين عسام ١٩٢٢ ، كان هناك نحو ٢٠٠٠، ٨٤ يهودى و ٢٠٠٠، ٢٧ عربى من بينهم ٢٠٠٠، مسيحى . وبحلول الوقت الذي قامت فيه الامم المتحدة بتقسيم المنطقة عسام ١٩٤٧ ، ازدادت هذه الاعدداد لتصبح بالتقسريب ٢٠٠٠، يهودى و ٠٠٠، ١٩٤٨ عربى ١٠٤٪ منهم مسيحيون . وفي أثناء حرب ١٩٤٨ وعندما أكدت اسرائيل وضعها كدولة مستقلة ، تسم طرد ٢٠٪ من الفلسطينيين المقيمين في الاراضى التي اصبحت اسرائيل ، او هربوا من ديارهم .

وقدرت الامم المتحدة أنسه عندما بدأت حرب ١٩٦٧ بلغ عدد هؤلام اللاجئين ١٦ مليون لاجيء ، ربعهم في الاردن وما يقرب من ١٥٠ الله في كل من لبنسان وسوريا ومعظم العدد الباقي في معسكرات اللاجئين في الضيفة الغربية وقطاع غزة ، وكنتيجة لتلك الحرب ، أجبر ... ٣٢٠,٠٠٠ تخرون من المسوريين والمصريين والاردنيين والفلسطينيين على مغادرة المناطق الاضافية الني احتلتها اسرائيل في ذلك الوقت ، وكان معظمهم عاطئين ، لا يعرفون سوى زراعة الارض أو رعى الاغنسام ، وأكثر مسن نصفهم كان يعيش في معسكرات اللاجئين ، وقدد تمت الموافقة على عدد من قرارات الامم المتحدة ، بعضها مدر تحت رعاية الولايات المتحدة بل وحتى حظى بتأييد اسرائيل ) ، وتدعو هدف القرارات الى ضرورة تعويض اللاجئين الاكثر حاجة واستحقاقا ولكن القليل منهم فقط هدو الذي سمح لهم بالعودة الى ديارهم .

واعرب الفلسطينيون والقادة العرب عن قلقهم ازاء ازدياد تعدى الاسرائيليين على اراضى العرب وحقوقهم ، ومهما يكن من أمر ، هانه للم بنام عقد اجتماع المقبة الاول لرؤساء الدول العربية في مستهل علم ١٩٦٤ والذي دعا اليه الرئيس عبد الناصر رئيس مصر ، الا بعد اعلان خطط اسرائيل الخاصة بتحويل المياه من بحر المجليل ونهر الاردن للري أراضي منطقة غرب اسرائيل وصحراء النقب ، لقد علم عبد الناصر أن العمل العسكري لا يستطيع أن يوقف عملية تحويل المياه ، ولكن الرؤساء العرب الاكثر تشددا طالبوا بضرورة اتخاذ اجراء في هدذا الصدد ، وفي يونيسو عام ١٩٦٤ ، تم تشميل منظمة التحرير الفلسطينية رسميا ، بقوتها العدكرية ، لتمثل الشعب الفلسطينية .

وبعد حرب ١٩٦٧ ، تم تعزيز منظمة التحرير الفلسطينية الى حدد كبير من خسلال تفجر مشاعر الوطنيين الذين استولت اسرائبل على اراضيهم ،

وبهدف ايجاد جبهسة متحدة ومشتركة اكسثر ، سرعان ما اعترف القسادة العرب وبعض الجماعات المتنافسة من الفلسطينيين بظهور منظمة التحريسر الفلسطينية ، واصبح المجلس الوطنى الفلسطينى بمثابة برلسان لها ، وتسم فيما بعد تشكيل لجنسة مركزية ولجنة تنفيذية يمكن لاعضسائهما أن يعملوا كمجلس للوزراء فيما يتعسلق بتناول مختلف الموضوعات مثسل المرعاية الاجتماعية والمتعليم والاعلام والصحة والمجانب العسكرى .

وفى عام ١٩٦٩ اكتشفت منظمة التحرير الفلسطينية فى ياسر عرفات قائدا قويا ، وهسو فلسطينى متعلم تعليما عاليسا ومؤسس حركة فتسح ورئيسها ، وهى عبارة عن منظمة فدائية تضع الترتيبات الخاصة بالهجوم على اسرائيل من جهة سوريا ، وبعد اختياره رئيسا للجنسة المركزية ولمنظمة التحرير الفلسطينية استطاع عرفات أن يحد من نشاط بعض الجماعات الاكثر تطرفا بين الفلسطينين ، وركز القدر الكبير من اهتمامه على جمع الاموال لرعايسة الملاجئين ومساندتهم ، وحشد التأييد العسالى للقضية الفلسطينية ، وسرعان ما نجسح الفلسطينيون فى هدده الجهود ، بفضسل هذا الصوت الاكثر فعالية ، واستطاعت منظمة التحرير الفلسطينية أن تقيم بعثات دبلوماسية فيما يزيد على مائة دولة ، واستخدمت وضعها كمراقب فى الأمم المتحدة لتصبح صوتا من أكثر الاصوات المؤثرة فى المحافل الدولية .

ولسم يكن الخروج التسالى للفلسطينيين من اسرائيل ، ولكنه كان من الاردن في عسام ١٩٧٠ ، نتيجة للحرب الاهليسة بين المتشددين الفلسطينيين والمتوات الاردنية النظامية ، وعنسدما سيطرت القوات التابعة للملك حسين على الوضع ، لسم يكن أمام الفيض الجديد من اللاجئين سوى مكان واحد يتجه اليسه : وهو لبنسان ، وهناك وجد الفلسطينيون دولة مضيفة ليست من القوة سعلى العكس من مصر وسوريا سبحيث تستطيع أن ترفضهم كمساكيت بمثابة المكان الذي استطاعت فيه منظمة التحرير الفلسطينية أن تتطور لتصبح منظمة حكومية ، بسل وحتى ميليشيا مستقلة ، وكان لقواتها مطلق الحرية لتوجيه ضرباتها عبر الحدود ضد اسرائيل ، وسرعان مساحة كبيرة من لبنسان بدرجة تكفى لتحدى سيادة الحكومة اللبنائية .

وقد تأثرت لبنان تأثيرا عكسيا في أغلب الاحيان نتيجة لوجود اعداد كبيرة من الفلسطينيين ، فان كل غارة من الفارات التي شنها الفدائيون على اسرائيل، قد أثارت رد فعل انتقامي مفاجيء ، مما أسفر عن تعسرض السكان المدنيين اللبنانيين للجزء الاكبر من العقاب الذي ينزل عليهم في صورة قصف للقنابل ، حتى أنهم أصبحوا يستاءون بازدياد من ضيوفهم المضجرين ، ومن خسلال تشكيل تحالفات مع المسلمين السنيين وبعض الجماعات الاكثر تطرفا في لبنان ، كسب الفلسطينيون وحلفاؤهم المزيد من السيطرة على البلاد ، وكانت هناك مناوشات،

متكررة نظرا لاستمرار الصراع على السلطة والنقوذ . وردا على ذلك ، أسسا المسيحيون المارونيون قوات ميليشيا خاصة بهم لمواجهة التحدى ولكنهم أثبتوا مجزهم . وأصبحت البلاد أكثر ضعفا وانقساما في داخلها ، وفي عام ١٩٧٥ نشبت حرب أهلية . وفي العالم التالي ١٩٧٦ تحركت القوات السورية لاعادة النظام . وفي النهاية ساعد السوريون في أبرام أتفاق ينص على قصر نشاط قوات الميليشيا الفلسطينية على أماكن مصددة ، والحد من الهجميات الفلسطينية ضد اسرائيل .

وفى تناول الصراع واحتمالات السلام فى الشرق الاوسط ، لم يكن هناك من سبيل لتجنب ادراك مدى دقسة تداخل وتشالك التاريخ والامائى والمصير لشعبين طالت معاناتهما وهما اليهود والعرب الفلسطينيون .

وبعبارة أبسط ، غان الصراع العربى - الاسرائيلى يعتبر بهثابة نضال بن هويتين وطنيتين من أجل السيطرة على الارض ، ولكن هناك تأثير القضيا التاريخية والدينية والاستراتيجية والسياسية والسيكلوجية ، على المواجهية مما يؤخر تسويتها سلميا ، أن مايريده أى من الطرفين لا يقل عين الاعتراف والقبول والاستقلال والسيادة والهوية الاقليمية ، ولا يعترف أى منهما رسميا بوجود الآخر ولذلك فأن أى اختبار للنوايا يتعين أجراؤه عن طريق وسلطاء غير متيقنين من نجاح مهمتهم ، ويسعى كل منهما الى المحصول على موافقة عالمة ، وتأييد مالى ومعنوى وأيوائى من جانب المطفاء المخارجين ومن جانب دولة مين الدولتين العظميين وكل طرف يخشى الدمار الشامل من الطرف الآخر أو الانكار الكامل لوجوده ، وقد غذى هذا الخوف تاريخ طويل من العنف والكراهية ، المزايا حاول كل منهما خلاله أن يلغى صفة الشرعية للآخر بينما بعترضون بقوة ، المزايا الفريدة والخاصة لقضيتهم .

بدءا من عام ١٣٥ بعد الميلاد ، عندما أتم الامبراطور الروماتي حادريسان تمع الدورة اليهودية في فلسطين وذبح السكان وتشتيتهم ، كانت الآلام المتى عاني منها اليهود المشردون والتي تضاعفت نتيجة للاضطهاد العنصري المكثف ، دافعا مستمرا لليهود للعودة الى وطنهم المقدس وانشاء دولة اسرائيل كملاذ لهم . كانت اسرائيل بالنسبة لليهود به ثابة تحقيق للنبوءة المقدسة وتتويج للحلم الخاص بتشكيل حكومة من اختيارهم والعيش في ظلها .

والفلسطينيون يعانون من ظروف تشرد مماثلة ، نهم مشتتون في المعديد من الدول ، وقد تجسدت ايضا رغبتهم في تقرير مصيرهم والعودة الى وطنهم ولتيت هذه الرغبة ، تأييدا عالميا تويا ، ويزعم الفلسطينيون ، شانهم في ذلك شـــان اليهود ، بأنهم مدغو عون بعقائد دينية تقسوم على اساس ما وعدهم به الله ، وبعتبرون أنفسهم أنهم يضمون خليطا من كاغة الشعوب بما في ذلك اليهود القدامي الذبن عاشوا في فلسطين ، وطنهم ، منذ عصور التوراة القديمة .

وعلى مسر السنين ، عانى كل من الفاسطينيين المسلمين والمسيحيين من العزلة وعدم المبالاة على أيدى اخوانهم العرب ، ويصرون الآن ، على انهـم اجبروا ، وليس نتيجة لخطأ ارتكبوه ، على التخلى عن مساحة اكبر واكبر من أراضى أسلافهم لافساح المجال أمام توسيع نطاق الملاذ اليهودى لاسرائيل . وفي الوقت الذي يحتفظون فيه بحقهم الشرعى والادبى في وطنهم ، فان أولئيك الذين ظلوا في فلسطين ـ ولا سيما في الضفة الغربية وفلسطين ـ قد تعـين عليهم الاختيار ما بين الذهاب الى المنفى او الاستمرار في العيش في ظل الحكم العسكرى . وقد ازداد شعورهم بالاحباط والياس نتيجة لعجزهم النسبى في التخلص من مظالمهم وآلامهم ، ولقد سيطر عليهم حلم العيش يوما في ظــل حكومة من اختيارهم .

وعلى الرغم من هذا التشابه الواضح بين التاريخ القديم والتساريخ الحديث ٤ أو ربما بسبب هذا التشابه فان الاسرائيليين والفلسطينيين يحتقرون ويسخرون بعضهم من البعض الآخر بصفة علمة وينكرون عادة أن ثمة تهاثلا في ظروفهما . وبدا الامر كما لو أن الاعتراف من جانب طرف بشرعية تضسية خصمه الآخر انها يعنى اضعاف شرعيته هو .

ومهما يكن من أمر ، غان كل جماعة سلكت طريقا مختلفا تعاما للخسلاص من مظالها ، وبذلك لم تكن النتائج متماثلة . وبدون التخلى قط عن اهسداغهم الطموحة للغاية فيما يتعلق بانشاء دولة يهودية متميزة لها حدود مماثلة لتسلك التي كانت في عهد الملك داود ويحيط بها جيران مذعنون ومسالون ، غان اليهود سعوا الى تحقيقها بخطى متزايدة وحتى بحلول وسطفى وقت من الاوقات عندما يازم الامر ، وقد حققوا تقدما كبيرا ، والفلسطينيون من ناحية أخرى ، رفضوا كالمعتاد الحل الوسط ، وظلوا ملتزمين بالإجماع بالموقف الخاص « بسكل شيء أو لا شيء » . وفي المقابل ، لم يحقق الفلسطينيون أى شيء سوى كسب العطف وتأييد محدود في المحافل الدولية وفي أوساط عربية أخرى ، وانجازهم الملموس الموحيد يتمثل في تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية ، وهي شكل من أشسكال المحكومة في المنفى ، وهذا يساعد على تفسير التأييد العلني والاجماعي تقريبا الملسطينين لمنظمة التحرير الفلسطينية ولأهدافها وأغراضها ،

وهناك ثلاث وجهات نظر اساسية نيما يتعلق بامكانية التوصل الى تسوية بين اليهود والفلسطينين . فثمة وجهة نظر تفيد بأن القضية الفلسطينية تعتبر جوهر الصراع العربى — الاسرائيلى ، وبشكل من أشكال التكافؤ وتقسرير المسطينيين ، فأن الصراع سيبدأ في التلاثي في الوقت الذي يوافق فيه العالم العربي على الواقع السياسي لاسرائيل ، وثمة وجهة نظر ثانية تتمشل في أنه في أعقاب التوصل الى تسوية للنزاع العربي — الاسرائيلي بصسورة السمل ، بما في ذلك الموافقة الصريحة على وجود اسرائيل من جانب نسسية

كبيرة من الدول العربية ، مانه سيكون من الايسر تسوية العنصر الفلسطينى في السراع . اما وجهة النظر الأكثر قتلمة والأكثر تشاؤما مهى تلك التى أعرب عنها هؤلاء الذين يقولون انه لا يمكن تحقيق سلام دائم في الشرق الاوسط طالما توجد الدولة اليهودية في قلب عالم عربي أو تلك التي تقول من ناحيسة اخرى ، أن منح أي عنصر من عناصر تقرير المصير للفلسطينيين سيكون حتما بهثابة الخطوة الاولى نحو القضاء على اسرائيل .

وببساطة غانه من المستحيل لآخرين أن يفهموا فهما كالهلا حدة الشمعور والالتزام بين هذين الشعبين فيما يتعلق بمعاناتهما الحالية والماضية وتصميمهما على انهائها أو تجنب تكرارها في المستقبل و ولا يسعنا الا أن نستطلع كل أمكانية لتفهم أفضل بين أفراد الشعب الذين يعيشون حاليا في كل انحاء فلسطين والذين يساعدونهم من الخارج بسبب مشاركتهم في التجارب أو الالتزامات و ولقسد حاولنا بصورة جزئية وبطريقة تكتنفها الفهوض ، أن نطرح هذه المسسائل الاساسية في كامب ديفيد ، ولكن لم يكن هناك أي من الفلسطينيين على استعداد للتفاوض على اساس شروطنا ، والوعود الواردة في الاتفاقيسسة فيما يتعلق بحقوق الفلسطينيين أخلفها زعماء اسرائيل .

وفى خلال زيارتى الاولى لمنطقة الشرق الاوسط بعد مغادرة البيت الابيض في عام ١٩٨٣ ، كنت قد تعرفت على معظم زعماء الدول ، ومهما يكن من أمر ، فاننى أردت أيضا أن أعرف المزيد عن أفراد الشميعب الفلسطيني مد كيف يعيشون ، وما هى اهتماماتهم الأولى ، وكيف كان رد معلهم ازاء وجود احتلال عسكرى طويل الأمد ، وما قد يقترحونه كتسوية سمسلمية ، لقد استمعت في القاهرة وعمان والرياض ودمشق ، في أغلب الاحيان للقادة الفلسطينيين وهم يشرحون وجهات نظرهم المختلفة في مشكلة الشرق الاوسط بالنسبة لما يتعلق بهم وباللاجئين الذين يتحملون مسئوليتهم .

وفي صباح اول يوم لى في القدس ، تحركت في رغبة في الاطلاع على ما يجرى في الاراضي المحتلة ، وكالمعتاد ، استيقظت مبكرا ، وبينها كنت على وشك المخروج التجول في المدينة القديمة ، يصاحبني احصد رجال المخابرات الامريكية ، انضم الينا جنديان اسرائيليان وقالا أنهما سيرشدانا في جولتنا ، وبدانا الجولة من هندق الملك داود الى بوابة يافا ثم اتجهنا شمالا حول المنطقة المفارجية للحصون القديمة ، وبينما كنا نسير بالسيارة المسرعة نحو الشرق على طول طريق أريحا ، رأيت مجموعة من العرب من كبار السن يجلسون على قارعة المطريق يقرأون الصحف ، وكان الرصيف خاليا تقريبا من يجلسون على قارعة المطريق يقرأون الصحف ، وكان الرصيف خاليا تقريبا من المسارة ويتسع بصورة كافية للمرور بسهولة ، ولكن أحد المجنود انعطف نحو اليبين واقترب منهم والقى بكافة الصحف في وجهوه القسراء المذهولين ،

وسقطت بعض الصحف على الارض ، وتوقفت لاعتذر للرجل ، ولكنهم لـم يستطيعوا فهم ما قلته لهم ، ثم قلت للجنديين اما أن يسمحا لى بالسسير بمفردى او آلا يتعرضان لأى شخص آخسر بطريقة عدوانية ، ووافقا بعد تردد على تحقيق رغبتى ، ولكنهما أضافا يقولان أن أحدا لا يستطيع أن يعرف ما يخفونه وراء الصحف ،

وفى الضفة الغربية وقطاع غزة ، امضيت بعض الوقت مع الفلسسطينيين من كافة الاعسار فى كل من المجتمعات الكبيرة والصغيرة وفى المناطق الريفية ، وصرة أخرى ، كان معظمهم قادة : أحدهم عمدة مسيحى لبيت لحم ، وآخسر رجل مسن أقبل من منصبه فى المبلدية ويعيش فى قطاع غزة ومازال يعتبر المتحدث الذى لا منازع عليه بين أفراد شعبه ، وكان من بين هؤلاء عسد قليل من المحامين نشطوا فى الدفاع عن حقوق جيرانهم فى المحاكم العسكرية الاسرائيلية ، وانتخب اثنان أو ثلاثة لوظائف عامة فى عام ١٩٧٦ وأجبروا حاليا على العيش فى المنفى فى الاردن ، كما كان من بين هؤلاء اسساتذة فى جامعات كبرى وعدد كبير من الفلاحين والقرويين الذين أرادوا وصف حياتهم المقيدة فى الأراضى المحتلة .

كان معظم الفلسطينيين ، مسلمين ، واكن عددا كبيرا كان ايضا من المسيحيين ، وتحدثت مع العديد من القساوسة ورعاة الكنائس عن شئونهم الكهنوتية . وزعموا انهم ينزعجون بصورة ملحوظة من العنف الدى ينتشر حولهم ، وقال أحد القساوسة ، انه هو وعدد من رعايا الكنيسة التابعين لمده قد هزعوا في الآونة الأخيرة عندما قامت « جماعة ارهابية يهودية » بوضع تنبلة في معبدهم . وقد تم اكتشاهها قبل أن تنفجر . وثبة شخصية جدابة تمثلت في مسيحي شاب كان يحاول اقناع اصدقائه من الفلسطينيين بمرايا القاومة السلمية مؤمنا بأن اسلوب مهاتما غاندي ومارتين لوثر كينج سوف يكونان من الفضل الأساليب التي يمكن لاخوانه اتباعها . واضاف قائلا : انه كان يعقد دورات تدريبية في بعض قرى الضفة الغربية التي تخضع لرقابة السلطات الاسرائيلية ، وأعطاني نسخة مما أعده بدقة باللغة الانجليزية .

وفى الطريق من القدس الى غزة ، عرفت جانبا جديدا من جوانب الحياة المفلسطينيين عندما طلبت منى السلطات الاسرائيلية أن اتوقف عند جالية فلسطينية نموذجية لتفقد التقدم الذى تم احسرازه فى المنطقة ، وهنا اتيحت لى الفرمسة للقاء العمدة ومجلس الدينة ، ولهذا فقد استطعت أن استفسر عن الكيفية التى تحكم بها المدينة ، وفى بداية الأمر كنت أتسساهل عمن يكسون الشخص المسئول ، ولكن سرعان ما ادركت أن أكثر الرجال حديثا فى المجلس هو الممثل الاسرائيلي فى « رابطة القسرية » ، وقد اتضح أن الفلسسطيني ؟

سلطة كبيرة ولكنه كان منبوذا في مجتمعه ، ولكنني لم أبدأ في فهم الموقف الا بعد مناقشات حامية بين القسادة القرويين المجتمعين .

فقد فهمت أن موشى ديان ، وزير الدفاع الاسرائيلى الذى وضع سياسة الحكم فى المناطق المحتلة بعد حرب ١٩٦٧ ، قد اصدر قرارا بضرورة أن يقسدم العرب بحكم أنفسهم بقدر الامكان وبأنه لا ينبغى أن يكون هناك فرض لأى ادارة اسرائيلية ، وعندئذ قام العمد المعتدلون الذين يحظون بالاحترام والتقدير ، وهم من غير أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ، بتولى معظم الشئون الفلسطينية ، وورد وهؤلاء تم اختيارهم في طل الحكم الاردنى أو نتيجة للانتخابات البلدية عسمام المراء وفي ١٩٧٢ ، وفي ١٩٧٢ ، وفي ١٩٧٢ منظمة التحرير الفلسطينية الاشتراك فيها ، وتم انتخابهم قرر المراسحون التابعون لمنظمة التحرير الفلسطينية الاشتراك فيها ، وتم انتخابهم في عدد من المجالس البلدية .

وفى عام ١٩٨٠ — ١٩٨١ تولى العسكريون الاسرائيليون الادارة الكالملسة تتريبا ، وألقوا القبض على المسئولين المنتخبين ، وشكلوا فيها بعد ادارة مدنيسة خاصة بهم ، وقد تمت محاولة لتكوين صفوة سياسية جديدة من الفلسطينيين من خلال منح نفوذ ورعاية خاصة لاولئك الذين على استعداد للاقتناع بالاتجساه الاسرائيلي ، ولكن يبدو أن أولئك المثلين المتملقين في التجماعات الريفية يتعرضون للاحتقار من جانب معظم جيرانهم العرب بصفتهم خونة لوطنهم .

وباستثناء أولئك العرب الذين اختارتهم السلطات لتولى بعض الوظائف البيروقراطية وتوزيع الامتيازات السياسية ، فأن الفلسطينيين الذين قابلتهم كانوا الما اعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية أو مؤيدين لها بشدة ، وقد أعربوا عن استيائهم البالغ مما اعتبروه بمثابة قمع عنيف من جانب السلطات العسكرية ، ومعظمهم تناول القضية بنوع من التصميم والأمل ، ولكن البعض بدا حزينا مكدرا ، وقد أضطر الى أن يرضى بالأمر المواقع ، وفادرا ما وجه أحدهم النقد مباشرة الى منظمة التحرير الفلسطينية ، ولكن محاميا فلسطينيا اشتكى من أن « عرفات وغيره من قادة منظمة التحرير الفلسطينية ، مهتمون بالصراع من أجل السلطة السياسية وجمع المال وانفاقه ، أكثر من اهتمامهم بمحنة الفلسطينيين الذبن يعيشون في ظل الاحتلال المعسكرى » .

ومهما يكن من أمر ، فان الادانة الأصلية الصادرة من أولئك الناس شأنهم في ذلك شأن العديد من العرب خارج الأراضي المحتلة وجهت تقريبا الى كل من اسرائيل والولايات المتحدة بالتساوى ، فقد نددوا ببلادنا لتهويلها المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة ، ولدعمها للعمليات العسكرية ضد الدول العربية ، وقد شعروا بالمرارة بصفة خاصة ازاء رفضنا الاعتراف بالشعب الفلسطيني أو توفير منبر للدعوة الى حل مشاكلهم ، وقد سخروا من الوعد الذي التزمت به دولتنا أمام اسرائيل بعدم الاعتراف أو التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية

حتى تعترف المنظمة بحق اسرائيل في الوجود ، واعتبروا هذا الوعد خطأ سياسيا غير منطقي ولا يسفر الا عن نتائج عكسية .

جرت لقاءاتنا فى الضفة الغربية وقطاع غزة فى عدة اماكن مختلفة : فى منازل ومكاتب البلدية ، وفى مستشفيات ، وفصول مدرسية خالية من التلاميذ ، وفى اركان حوانيت أو مخازن وكنائس وأديرة ، وفى كل حالة تقريبا ، رتب أولئات الذين وافقوا على أن اجتمع بهم ، حضور بعض أفراد أسرهم أو أصدقائهم ،

وفى بادىء الأمر التزم الجهيع بقدر ملحوظ من التحفظ ازاء بدء اى موضوع هام أو مثير الجدل ، وكنا نحتسى البن الاسود أو الشاى أو الكوكالا أو نتناول سكر النبات أو الكعك المحلى الصغير ويتلاشى ببطء الشعور بالقيود وتبدأ مناقشة اكثر حيوية ، بعد أن يكون جميع الحاضرين تقريبا قد اشتركوا فيها . وكثيرا ما يجادل الفلسطينيون بعضهم البعض الآخر وحتى فى بعض الأحيان ينضم اليهم ابناؤهم . وفى الاجتماعات الأوسع نطاقا استطاع العديد من الناس التحسدت باللغتين الانجليزية والعربية على السواء ، وفى بعض الأحيان يتنافسون معسب بعضهم البعض في ترجمة بعض الجمل للآخرين .

وقد وجهنا الدعوة ايضا الى بعض الجهاعات القليلة للحضور الى مقسر القنصلية الامريكية فى القدس . وقد اصطبغت هذه الجلسات بالصبغة الرسمية اكثر ، ولكنها لم تكشف عن أى شيء . فقد عرض الشتركون وجهات نظرهم كها لو كانوا محامين يكتبون مذكرة بعناية ، وبطريقة مبنية على الاستدلال والاستنتاج وبصورة متنعة بل انهم كانوا يقدمون فى بعض الأحيان وثائق أو أدلة لحجتهم .

ولقد حاولت ، في كافة الاجتماعات أن أعرض وجهات نظرى بصدد الحاجة الى انهاء العنف ، وإقامة اتصال أفضل بين الفلسطينيين والاسرائيليين والشعب الامريكي ، وتأييد جهود السلام التي وصلت المي طريق مسدود . وبدا وصفى لاتفاقيات كامب ديفيد وبيان ريجان فيما يتعلق بالفلسطينيين ، كما لو كانا بمثابة نشرة أخبار بالنسبة للكثيرين منهم ، وكان واضحا أن تبولهم لأي من الاقتراحين سيعتمد اعتمادا تاما على تفسير منظمة التحرير الفلسطينية ، وقدمت لهم عرضا ملخما للفوائد المحددة التي ستعود عليهم اذا قدر لمثل هذه الجهود أن تنجيع وشجعتهم على تأييد الملك حسين فيما يتعلق بقراره المعلق الخاص بالانضمام الى مباحثات السلام ممثلا عن الاردن والفلسطينيين ، وقد الربوا عن بعض الامل في أن يوافق عرفات .

وهذه الأتواع من القضايا العامة شكلت نسبة صغرة من المناقشات ، ان ما اراده الفلسطينيون هو سرد قائمة من شبكاواهم الخاصة ضد اسرائيل . ولما كنت مصحوبا بعدد من الدبلوماسيين الأمريكيين الذبن رتبوا عقد المديد مسسن الاجتماعات ، فقد كنت أجلس معظم الوقت صامنا أصغى لشكواهم .

لقد آكد القادة الفلسطينيون على أن جيلا بأكمله من أفراد شعبهم قد حرم من الحقوق الانسانية الأساسية غلم يكن لديهم حق التصويت أو عقد اجتماعات سلمية ، أو اختيار قادتهم ، أو السفر بلا قيود ، أو الحق فى الحصول على ممتلكات بلا خوف من مصادرتها طبقا لعدد كبير من الحيل القانونية التى لا تفسير لها · وكشعب ، وصفهم المسئولون الاسرائيليون بأنهم ارهابيون ، بل حتى المظاهرات الصغيرة التى ينظمونها للاعراب عن اسيائهم ، أسفرت عن أقسى أنواع العقاب من جانب السلطات العسكرية · وذكروا أيضا أنهم يتعرضون لعمليات القبض عليهم واعتقالهم بدون محاكمة لمدد طويلة ، وان يتعرضون لعمليات القبض عليهم واعتقالهم بدون محاكمة لمدد طويلة ، وان بعضهم تعرض للتعذيب في محاولات لاجبارهم على الاعتراف ، وأن محاكمتهم كانت تتم في المغالب أمام من وجهوا اليهم التهم كقضاة ، وأن أي استئناف يكلفهم الهوالا طائلة ويستفرق مددا طويلة لكثرة التأجيل وفي الغالب ما يكسون عقيما ·

وفى مناسبة ما ، تناقشت معهم فيما يتعلق برفضهم رفع قضاياهم ، التى قد تصبح سابقة قانونية ـ الى المحكمة العليا الاسرائيلية ، وحاولت أن أؤكد للمجموعة انهم سيجدون آذانا صاغية ، وربما تصبح سابقة تكون مفيدة في كثير من الحالات المماثلة .

ولم يسع الزعماء الدينيون والمسئولون في البلدية الا أن يهزوا اكتافهم في يأس ، ولكن أحد المحامين تحدث بحماس فقال : ( لقد حاولنا ذلك ولكننا تكلفنا الكثير ، ان المحاولة لم تنجح ، ان الوضع مختلف وليس كالنظام المتبع في الولايات المتحدة حيث يسرى قرار تتخذه احدى المحاكم العليا على كافة المحاكم الاقل درجة ، أما هنا فيوجد ثمة نظام قضائي يصدر فيه القضاة المنيون احكامهم ونظام آخر يصدر فيه القضاة العسكريون احكامهم ، ومعظم قضايانا ، أيا كان موضوعها ، لا ينظر فيها أحد سوى القضاة العسكريين ومنهم من يوجهون الينا التهم ، ومنهم القضاة والمحلفون ، وكلهم يبدون بالنسبة لنا سواء وعندما يتخذ قرار ونادرا ما يكون في صالحنا ، لحماية قطعة صغيرة من الارض مثلا غانه لا يعتبر بمثابة سابقة ، وطبقا لقرار ادارة أو قرار جمهورى يولد اجراء جديد لتحقيق نفس الاعداف الاسرائيلية باسلوب مختلف » ، واردف يقول : « وبالاضافة الى ذلك ، فاننا لا نستطيع أن نرفع قضية لموكلنا خارج الضفة الغربية في محكمة اسرائيلية ، فانه غير مسموح لنا بممارسة خارج الضفة الغربية في محكمة اسرائيلية ، فانه غير مسموح لنا بممارسة عملنا هناك » .

وسالت : « اذن لماذا لا تستخدمون مجاميا اسرائيليا ؟ » فأجاب : « في بعض الاحيان نفعل ذلك ، ولكن عددا قليلا منهم فقط يوافق على أن يتبنى قضايانا · ان أولئك الذين على استعداد لذلك مشفولون الى حد مبالغ فيه

بموكيلهم العرب الذين يعيشون في اسرائيل . وقد حاول عضو أو عضوان من اعضاء الكنيست أن يقدموا العون ـ ومعظمهم أعضاء شيوعيون » •

لقد كان الفلسطينيون مقتنعين بأن بعض القادة السياسيين الاسرائيليين يحاولون ارغام المسلمين والسيحيين مرة أخسرى على الخروج من الاراخي المحتلة من خلال احراجهم المتعهد . فقسد زعموا أن المبرتقال وغسيره من المنتجات الزراعية القابلة للفساد ، ليس مسموح لها بأن تباع في اسرائيال اذا ما نافسست المنتجات الاسرائيلية ، وعلى ذلك فاتسه يتعين توزيعها أو بيعها بكيات كبيرة بسعر زهيد أو تصديرها الى الاردن ، وقالوا ان المبرتقال والخضروات التي تنتجها الأسر الأكثر نشاطا كانت تحتجز في بعض الاحيان عند جسر اللنبي حتى تفسد ، وفي بعض المناطق كان لا يسمح للفلاحين بأن يستبدلوا أشجار الفاكهة التي تموت في بساتينهم ،

وكثيرا ما كان يتم اغلاق مدارسهم وجامعاتهم ، ويلقى القبض على المثقفين منهم ، وتغلق مكتباتهم وتراقب كتبهم المحفوظة بالمكتبات أو يترك الطلبة من ابنائهم وأطفالهم في الشوارع أو في النازل لفترات طويلة بدون عمل ، وقالوا ان أي مشاجرة خطيرة تقع بين أولئك الشباب العاطل والغاضب وبين السلطات العسكرية يمكن أن تسفر عن ارسال البولدزرات الى الحي لتحطيم منزل الاسرة ، ومما أمكن التنبؤ به ، أن الفلسطينيين يعلنون استنكارهم لكافة الاعمال الارهابية ويزعمون أن المستوطنين الاسرائيليين مذنبون شأنهم في ذلك شأن أي عرب يبدأون أعمال العنف ولكن نادرا ما يلقى القبض عليهم أو يلقون جزاءهم ،

وأكثر شكواهم فيضا بالمرارة تتلخص فى أن المعونة الخارجية التى ترسلها الدول العربية بل وحتى الاهوال التى ترسلها الحكومة الامريكية من أجل الاعمال الخيرية تستولى عليها السلطات وتستخدمها فيما ينفع الاسرائيليين ، بما فى ذلك بناء المستوطنات لليهود فى الاحياء الفلسطينية وزعموا أن الحكومة استولت على أموال المعونة الامريكية المخصصة لمركز للاطفال المتخلفين فى قطاع غزة وتم الاستيلاء أيضا على الاموال الاردنية والعربية الاخرى المخصصة للتعليم وتنبية صناعة الدواجس فى بعض المناطق الاكثر فقرا فى الضفة الغربية .

ولقد انزعجت انزعاجا شديدا لسماعى هذه الروايات ، واردت التأكد مما اذا كانت صحيحة ، واذا كان الاسر كدنك غانى اردت ان استمع الى تفسير لهدا من جانب السلطات ، وقبل مفادرة اسرائيل عقدت اجتماعات مطولة مدع المسئولين الدبلوماسيين الامريكيين في القنصلية الامريكية بالقدس ، ومع الاسرائيليين المسئولين عن شئون الاراضى المحتلة ، وامضيت ايضا بعض

الوقت مع احمد اعضاء المحكمة العليما الاسرائيلية فى مناقشمة الجانمب القانونى لهذه الادعماءات . ولم ينكر أحمد أن معظم التقارير صحيحة ، ولكن الاسرائيليين أكدوا أن العمديد منها مبالغ فيه وأن هنماك مبررات الروايات الاخمرى .

ومن وجهة النظر الاسرائلية ، غان الحياة في ظل احتالل عسكرى تختلف حتما عن الحياة في ظل مجتمع ينعم بديمقراطية حرة ، وأن القياد الصارمة ، تعتبر ضرورية النسع حدوث ثورة وللتقايسل من نشوب أعمال المعنف . ولقد وضعت القوانين القديمة التي خلفها الاحتالال البريطاني اعدة للقبض على المسجونين بدون توجيه اتهام رسمى أهم أو محاكمتهم . واضاف المسئولون الاسرائيليون يقولون انه ليس هناك عدد كبير من هده القضايا وأن الكنيست يدرس الفاء مثل هذه القوانين .

وفيها يتعلق بوضع العراقيل أهام العناصر النشطة ، بلغنى انه كثيرا ما كانت هناك تأخيرات طويلة عند جسر اللنبى ، على حدود الاردن ، ولكن لم يكن المقصود بهذا معاقبة أحد ، انها كان مجرد نتيجة حتمية للاضطراب البيروقراطى فى مجال السفر بين البلدين اللذين لا يتبادلان التجارة العادية ولا المعلقات الدبلوماسية . . وفى الحقيقة تحظى المنتجات الزراعية الاسرائيلية بالاولوية فى العرض فى الاسسواق فى كل من تال أبيب والقديس .

وعلى الرغم من ان المسئولين الامريكيين قد استمعوا الى نفس الشكاوى من المهجمات العدوانية على العرب المسلمين والمسيحيين ، منان الاسرائيليين اصروا على ان الاعمال الارهابية اليهودية غير معروفة ، وقالوا انه مما لا شك فيه أن الفلسطينيين كانوا يتحدثون عن الاشتباكات الوجيزة بين العسرب والمستوطنين اليهود بالقرب من بعض المناطق الريفية . واضافوا أن تحطيم منزل عربى بالديناميت أو بالبولدوزر ، حادث نادر ، ومتعمد الاعلان عنسمه بصورة مبالغ غيها ، والقصود به أن يكون بمثابة رادع فعال للكبار الذين قد يسمحون لابنائهم في الاسر الفلسطينية بالقيام بأعمال غير شرعيسة ، أو بشجعونهم على ذلك .

لقد كانت معظم الاجابات الاسرائيلية مريحة ، وقد أجرينا مناقشات موسعة حول كل شكوى من الشكاوى الفلسطينية ، وثهة استثناء واحد وهو استيلاء الاسرائيليين على أموال المعونة الاجنبية فقد زعموا أن بعض الاموال ربما كانت مخصصة لتمويل أعمال الارهاب العربى ، وأنه يتعين أن تكور مراقبة الاسرائيليين للاحياء العربية كافية لمنع المفاسد التى قد تهدد السلام ، وكان هناك أيضا بعض التعقيب على فائض السلع الزراعية الذي يتم انتاجه في الفضفة الغربية وقطاع غزة والذي قد يضر الاقتصاد الزراعي الاسرائيلي

باسره . ان من غير المعقول ان تستخدم الاموال الاجنبية فى زيادة انتاج بعض السلع ، مثل الدواجن والبرتقال . ولقد علمت أن جزءا من امسوال وكالة التنبية الامريكية التى خصصها الكونجرس الامربكي قد احتفظت بها الحكومة الاسرائيلية لاستخدامها وقت الحاجة لمنع سوء استخدامها ، ولكن الاسرائيليين زعموا أن الاموال التى تم الاستيلاء عليها لم تسستخدم فى بناء المستوطنات الاسرائيلية فى الارض المحتلة .

وابلغنى الاسرائيليون ان هناك قاعدة قانونية يستندون عليها فى كل حالة من حالات الاسستيلاء على الارض — أو أن يكون ذلك أهرر ضرورى لأغراض الأمن . وفى بعض الحالات الهامة ، استخدمت « التعريفات الادارية » للمراوغة من القرارات القانونية أو لتعديلها ، وفيها بعد ذلك ، تلقيت تقريرا مقتضبا مسن ميرون بنفينستى ، وهو اسرائيلى تولى لفترة من الوقت منصب نائب عمسدة القدس وكان يكرس كل وقته لنطيل السياسات التى تنتهجها اسرائيل فى الاراضى المتلة بدقة ،

وشرح لى ميرون ، على الخرائط والرسوم البيانية ، أن الاسرائيليين استولوا على الاراضى الفلسطينية بعدد من الطرق المختلفة : بالشراء المباشر، وعن طريق الاستيلاء « لأغراض أمنية خلال فترة الاحتلال » . وعن طريق ادعاء سيطرة الدولة على الاراضى التي كانت الحكومة الاردنية تمتلكها من قبل ، « وبالاستيلاء » طبقا لبعض التقاليد العربية أو القوانين القديمة المنتقاة ، وبادعاء ملكية الدولة لكل الاراضى التي لا تقوم أى أسرة فلسطينية بزراعتها أو تسجيلها كملكية لها . فطالما أن الزراعة أو استخدام الارض للزراعة تعتبر معيارا من معايير ادعاء ملكية الدولة للارض فقد أصبح كسياسة رسمية عام ١٩٨٣ حظر الفلسطينيين من القيام بأى رعى للأنفام أو زراعة اشجار أو محاصيل في هذه المناطق وعقوبة ذلك السجن ، وعلى ما يبدو فان هذا هو مصدر بعض الشكاوى التي استمعت الميها .

ومن غير المسموح النظر في أية قضايا قانونية تتعلق بهذه الموضوعات المخاصة بملكية الارض ، في المحاكم الفلسطينية ، ويتعين الآن قيام الحاكم المدنى الاسرائيلي باتخاذ القرار في هذا الصدد ، ومنذ عام ١٩٧٧ عندما تولى حزب الليكود رئاسة الحكومة ،ازدادت جهود الاستيلاء على الاراضى العربية بصورة واضحة وأصبح بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية موضوعا من اهم أولويات اسرائيل ، وأردف ميرون يقول : وعلى الرغم من كل هذه الجهود ، فانه لم يتجاوز عدد المستوطنين الاسرائيليين ، وركن نسمة في الضسفة الغربية ، ولكن السياسات المتبعة والاتجاهات الحالية التي تعنى ضم الاراضي المحتلة ، ربما تعتبر قضية لا جدال غيها ،

وحقيقى أن المحامين الفلسطينيين لم يسمح لهم بعمارسة مهنتهسم فى المحاكم الاسرائيلية ، حيث تتم تسوية معظم القضايا الخاصة بملكية الارض ولكننى تأكدت من أن المحامين الاسرائيليين متوفرون ليمثلوا الفلسطينيين . وكثيرا ما تسم الاستشمهاد بأحد الاعضاء الاكثر تطرفا في الكنيست ، كمثال على ذلك .

وسألت قاضيا في المحكمة العليا الاسرائيلية ، عما اذا كان يعتبر معاملة الفلسطينيين منصفة ، فقال انه يتناول كل قضية ترفع اليه في المحكمة العليا ، بانصاف ولكن ليست لديه السلطة ليبتدع اجراء قانونيا ، ثم طلبت منسه أن يعرض تقييمه الشخصى عن الوضع في المضفة الغربية وقطاع غزة ، فأجاب بأنه لم يذهب الى المنطقة منذ ما يزيد على أربعة أعوام وليس لديه أية نيسة في زيارتها ، فقلت له انه اذا كان يتعين عليه أن يتخذ قرارات تؤثر على حياة الناس في الاراضى المحتلة ، فانه يجب عليه معرفة المزيد عن الطريقة التي يعيشون بهسسا ، فقسال وقد اعتلت وجهه ابتسابة : « اننى قاض ولسست محتقا » .

بل وحتى الفلسطينيين الاكثر النزاما بالصمت ، يعتقدون ان المتشددين سوف يصبحون بالضرورة اكثر نشاطا في كلا الجانبين ، وخلال الاشهر التي اعتبت زيارتي ، ازداد معدل العنف باطراد في الاراضي المحتلة بينما اتسعت المستوطنات وأصبح الميهود والعرب أكثر اقترابا من بعضهما البعض ، وحينما اكتشف المسئولون الاسرائيليون المنظمات الارهابية اليهودية في المنظمات التخذوا موقفا متشددا ازاءها ، فالقوا القبض على عدد من الاشخاص وأعلنوا بعض الادلة وبعض أسماء الاشخاص المتهمين .

وعندما قمت بزيارة الزعماء الفلسطينيين الذين يعيشون خارج اسرائيل والاراضى المحتلة \_ في مصر والاردن وسلوريا والسلعودية والولايات المتحدة \_ وجدت مجتمعا من الناس مختلفا تماما . لقد شكلت اتجاهاتهم والتزاماتهم الاحداث الماضية . أما في هذه الايام فلم يعد بينهم وبين اليهود أو المعرب الذين مازالوا يعيشون في فلسلطين ، أي اتصال تقريبا . فان الكثيرين من هؤلاء المتحدثين باسمهم قد تم طردهم منذ وقت مبكر ، في عام الكثيرين من هؤلاء المتحدثين باسمهم قد تم طردهم منذ وقت مبكر ، في عام المنية أن المم الحق في استخدام أية وسيلة متاحة لهم ، بما في ذلك النضال المسلح لاسترداد حقوقهم السليبة .

وقست تحدثوا بحرية اكبر بل ، وحتى بعبارات تنطوى على سباب واهتات عن السياسة الاسرائيلية ، وركزوا في حديثهم على الاهداف طويلة الاجل لنظمة التحرير الفلسطينية ، ونادرا ما ذكروا محنة أشقائهم في الضافريية وتطاع غزة ، وبالاحرى فان عباراتهم صيغت في شكل مناتشـــــ

اكاديبية أو سياسية وأوضحوا السبب وراء اعتبار الاسرائيليين آياهم أعداء الداء والسبب وراء حقيقة أن الخلافات بين اسرائيل والمتحدثين بلسان منظمة التحرير الفلسطينية التحرير الفلسطينية التحرير الفلسطينية القدرير الفلسطينية القدرير أولئك المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة . وكما قال أحدهم علانية ، « لم يتم انشاء منظمتنا في عام ١٩٦٤ من أجل تحرير الخليل ونابلس وغسزة ، لأن هسده انشاء منظمتنا في عام ١٩٦٤ من أجل تحرير الخليل ونابلس وغسزة ، لأن هسدة المنسلس الجبهة التحرير يافا وحيفا والرملة والنقب » . وقال جورج حبش رئيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، في احد الاحاديث المحنية : « نحن سنقبل جزءا من فلسطين في البداية ، ولكننا لن نوافق على التوقف عند ذلك لأي ظرف من الظروف . سنقاتل حتى نسترد كل شبر العالم العربي وجميع من يؤمنون بعدالة القضية الفلسطينية وهو أن يرفضوا العالم العربي وجميع من يؤمنون بعدالة القضية الفلسطينية وهو أن يرفضوا واعترافه بها .

اما ياسر عرفات فقد اتخذ اتجاها اكثر اعتدالا بصفة عامة ، بزعه ، ان منظمة التحرير الفلسطينية لم تناد قط بابادة اسرائيسل . وان الصسهاية هم الذين بداوا باستخدام شعار « القاء اليهود في البحر » ونسبوه لمنظمة التحرير الفلسطينية . وفي عام ١٩٦٩ ، اعلنا اننا نريد انشاء دولة ديمقراطية يمكن لليهود والمسيحيين والمسلمين أن يعيشوا فيها معا . فقال الصهاينة انهم لا يحبذون العيش مع أي شعب آخر سوى اليهود ... فقلنا لليهود الصهاينة ، حسنا ، اذا كنتم لا تريدون انشاء دولة علمانية ديمقراطيسة تضمنا جميعا ، فاننا سوف نسلك طريقا آخر . وفي عام ١٩٧٤ ، اعلنت أننا على استعداد لان نشيء دولتنا المستقلة في أي جزء تنسحب منه اسرائيل » . ومن الواضح أن هناك اختلافات بين الاصوات الصادرة من منظمة التحرير الفلسطينية ويفسر المستعون الكمات بما يتفق وغاياتهم .

اما اولئك الذين مازالوا يعيشون فى غلسطين غان اهداغهم واتجاهاتهم مختلفة تهاما . فهم يسعون الى التبتع بالحقوق الانسانية الاساسية ومنها حرية التعبير والمساواة فى المعالمة فى ظل القانون وانهاء الحكم العسكرى ، والتبلك بدون الاستيلاء على المتلكك ، وحق تقرير المصير . وهسم يريذون اختيار زعمائهم وادارة شئونهم الخاصة بهم ، ونادرا ما ذكروا شيئا عن دولة فلسطينية فى أحاديثهم معى ، كما لم يرددوا قط عبارة انهاء وجود اسرائيسل كدولة ، ونظرا لانهم عمليون تهاما فهم يحبذون أجراء مفاوضات مع الاسرائيليين كوسيلة للتخلص من مظالهم ، ومعظمهم على استعداد لان يقوم الاردنيسون و منظمة التحرير الفلسطينية بالتفاوض نيابة عنهم ، ولكنهم سيقبلون قسرار

منظمة التحرير الفلسطينية كرد ملزم فى هذه القضية . أن الفلسطينيين المقيمين في الاراضى المحتلة مازالوا يعتبرون بمثابة جسر حقيقى بسين الاسرائيليين الذين يعيشون معهم واشقائهم فى الدول العربية .

ولا يدى سوى عدد قليل من زعماء منظمة التحرير الفلسطينية ميلا نحو التنازل للملث حسين عن أى قدر من نفوذهم أو سيطرتهم على الفلسطينيين في اسرائيل أو الاراضى المحتلة ، فهم يعتبرون منظمة التحرير الفلسطينية بمثابة أداة بلا منازع قادرة على استرداد الحقوق الوطنية السليبة الشعب الفلسطيني في كلى ، مكان ، ولا يعيرون أى اهتمام للدفاع عن شرعية منظمتهم أو عملياتهم .

ان منظمة التحرير الفلسطينية عبارة عن منظمة تضم عددا من الجماعات المفككة تربطهم ببعضهم البعض اهداف مشتركة ، ولكنها تضم العديد مسن الجماعات الحريصة على استخدام وسائل مختلفة للوصول الى هذه الاهداف . وثمة هدف من أهدافها الاساسية ، هدو كسب الحلفاء والتأييد من جانب الحكومات الاخرى ، وهو الامر الذى حققت فيه نجاحا ملحوظا ، ان كل قرار من القرارات العديدة التى أصدرتها الامم المتحدة والمخاصة بتأييد الفلسطينيين دلاوا عليه باعتباره عنصرا من عناصر اثبات فعاليتهم وشرعية تضيتهم ، وهم يرغضون الامتناع عن أعمال العنف كوسيلة لتحقيق غاياتهم ويمكنهم أن يوافقوا على الحد منها تهاما فقط لرفع قدر سمعتهم الدولية بعد التوصل الى اتفاق مرضى مع اسرائيل ، ومعظم أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ليس لديهم نية الاعتراف بحق اسرائيل في الوجود مالم تكن على استعداد لمنح الفلسطينيين حقوق بحق المرائيل في الوجود مالم تكن على استعداد لمنح الفلسطينيين حقوق متساوية ، ويصرون على ضرورة موافقة الاسرائيليين على جميع قرارات الام المتحدة الخاصة بالشرق الاوسط ، والكثير منها تؤيد القضية الفلسطينية تأييدا المحدة الخاصة بالشرق الاوسط ، والكثير منها تؤيد القضية الفلسطينية تأييدا شما ، وذلك اذا كان على الفلسطينيين أن يتبلوا قرارى ٢٤٢ و ٣٣٨ ،

والزعماء الفلسطينيون مقتنعون بان كافة المحروب العربية الاسرائيلية قد استعلت نتيجة للمشكلة الفلسطينية ـ في اعوام ١٩٤٨ و ١٩٥٧ و ١٩٧٧ و ١٩٧٧ وغزو لبنان في عامى ١٩٧٨ و ١٩٨١ ـ وبطبيعة المال الحروب الاهلية لعام ١٩٧٠ في الاردن و ١٩٧٥ في لبنان ، ويعتدون ان موطىء قدم السوفيت بين العرب يرجع بصفة مباشرة التي رد فعل العرب ازاء المواقف الامريكية ازاء المشكلة الفلسطينية ، وهم يتنبأون ايضا بانه اذا حدث وانهارت اتفاقيـة السلام المصرية ـ الاسرائيلية أو اذا نشبت مواجهـة بين القوتين العظميين ، فأن نفس المشكلة ستكون هي السبب في حدوث ذلك . . وبنظرة محدودة لا تتجاوز حدود المشكلة ، يرى الزعماء الفلسطينيون أن اعادة الحقوق الفلسطينية بمثابة السبيل الي تحقيق السلام الاقليمي ، بل وحتى في ظل بعض الظروف السلام العالى .

ومع ذلك وحتى لسو اخذنا كل هده الحقائق الواقعية في الاعتبار ، ماننا سنجد هنساك بعض الاتجاهات المسجعة في الاعوام الاخيرة . مان هناك قدرا من الصرامة والتشدد لدى كلا الجانبين أقل مسن ذلك الذي كان موجودا مند عشر سنوات ، مقدد ازداد الاعتراف في العالم العربي بأن اسرائيسل حقيقة واقعة كما نها ادراك بين عدد أكبر من الاسرائيليين بأن التوصيل الى حيل للمشكلة الفلسطينية يعتبر أمسرا حيويا أذا ما قدر ابرام تسوية شاملة للمراع . وبالاضيافة الى ذلك ، مان هناك اقتراحات تنبثق عسن قرار الام المتحدة رقم ٢٤٢ ، تتضمن بعض العناصر المشتركة ، وتصف بدقة ووضوح اكثر الاختلافات التي ما زالت قائمة .

ويؤكد الفلسطينيون وغيرهم من البعرب أن البيان المسادر عن مؤتمر فاس لعسام ١٩٨٢ ( الملحق السادس ) يعتسبر اعترافا صريحا بحق اسرائيل في الوجود ويبدى استعدادا لتسويسة بعض الخلافات التي لسم يتم تناولها حتى الآن بصورة مباشرة خلال فترة انتقالية . أن المسياغة المبهبة لهسذا البيان كانت متعهدة ٤ وقسد اتضح ذلك المفهوض فى النسخ المكتوبة باللغة العربية وايضا باللغتين العبرية والانجليزية . وعلى الرغم من أن معظم المحلسسين الغربيين وجدوا أن معناه الأعمق غامض الى الحد الذي يصعب معه فك رموزه ٤ الغربيين وجدوا أن معناه الأعمق غامض الى الحد الذي يصعب معه فك رموزه ٤ فأن العرب يدافعون عنه بقولهم أنه قد تهت صياغته لينهمه الاسرائيليون وغيرهم وائه على أية حال ٤ اكثر أيجابية ووضوحا عن أي شيء آخر يرد حاليا من تل

ومهما يكن من امر ، غانه مازال هناك بين الامريكيين لغز بدون حل بالنسبة لأولئك الذين يسعون الى تسوية عن طريق المفاوضات وتتمثل الحقائق غيما يلى:

— أن القضية الفلسطينية تعتبر سببا أساسيا لاستمرار المراع في الشرق الاوسط ويتمين تناولها بدقة واحكام أذا قدر تحقيق سلام في المنطقة .

-- أن منظمة التحرير الفلسطينية ، برئيسها المنتخب ياسر عرفات ، تعتبر المكيان المسئول عن المستقبل السياسى للفلسطينيين وعن المفاوضات من أجسل استرداد حقوقهم ، وليس هناك أحد آخر يمكنه القيام بهذه المهام بدون تفويض محدد من جانب منظمة التحرير الفلسطينية .

- فى سبيل اقرار السلام مع العدالة فى الشرق الاوسط ، غانه يتعين قيام الولايات المتحدة بدور هام - ولسكن المسئولسين الامريكيين - احتراما لالتزام تعهدوا به لاسرائيل عام ١٩٧٥ قد تعهدوا بعدم الاعتراف بمنظمة التحسرير الفلسطيفية أو التفاوض معها حتى تعترف بوجود اسرائيل وتعترف بقرار الاسم المتحدة ٢٤٢ فى تسوية الخلافات القائمة فى الشرق الاوسط .

- ترى منظمة التحرير الفلسطينية ان هناك قصورا فى قرار الاسم المتحدة رقم ٢٤٢ ، لأنه يشير الا اشارة عابرة الى الفلسطينيين بكله « لاجئين » ، بينما تغطى كثير من القرارات الآخرى الى اصدرتها الاسلم المتحدة القضية بصورة اكثر تحديدا ولا تحظى بتأييد اسرائيل ، وبالاضافة الى ذلك ، مان الاعتراف باسرائيل من جانب واحد وبصورة غير متبادلة سيكون عبارة عن اللعب بورقة سياسية هامة يمكن ان يحتاجوا اليها فى المفاوض المستقبلية للمساومة من أجل مصيرهم .

ومن الواضح أن اكبر فشل لحق بالفلسطينيين ، في السعى الى أيجاد تفهم لوضعهم ، قد واجهوه في اسرائيل والولايات المتحدة من نفس أولئك الذين ربما أديهم مفتاح حل مشكلتهم مستقبلا ، أن استعدادهم للجوء الى الاعمال الارهابية ورفضهم أي اعتراف واضح بحق اسرائيل في العيش في وفاق مع جسيرانهم ، واحجامهم عن السماح للملك حسين أو أي ممثلين آخرين لاستكشاف الفرص من أجل أقرار السلام وتخفيف أحزانهم ، ومطالبهم المتشددة التي لا تلسين والتي ترفضها اسرائيل ومؤيدوها ، كل هذا عمل على الحيلولة دون الاعتراف الرسمى بزعمائهم والحصول على مزيد من التأييد لقضيتهم .

وخلال الغزو الاسرائيلى للبنان عام ١٩٨٢ ، اثبت التابيد المسسربى المفاسطينيين عدم وجوده تقريبا أو ضعفه في احسن الاحوال ، وقهة احتمال في أن يجعل استمرار حالة الركود الراهنة ، القادة العرب ينقدون الاهتمام بالقضية . وثمة مشكلة اخرى تتلخص في أن تشتت الملسطينيين وارغامهم على تفيير مكان اقامتهم في لبنان ، قد خلق هوة طبيعية اكبر فيما بينهم وبين وطنهم . ولم تعسد منظمة المتحرير الملسطينية تعمل بصورة ععالة في أية منطقة مجاورة لاسرائيل ، مأن كلا من الضقة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان وجنوب لبنان تخضع للسيطرة الاسرائيلية ، أما الأردن وسوريا نقد رنضنا حرية استخدام أراضيهما للعمل ضد اسرائيل .

ومهما يكن من أمر 6 فمن الغريب أن المكانة السياسية لمنظمة التحسرير الغلسطينية تبدو في بعض الأحيان وكأنها تزداد بصورة عكسية بالمقارنة يهزائمها العسكرية ، فبعد فقدان جهودها فيما يتعلق باستخدام الاردن كقاعدة عمليسات ضد أسرائيل في علمي ١٩٧١/١٩٧٠ ، نهضت منظمة التحرير المفلسطينية من جديد كقائد للشعب الفلسطيني ، وأصبح لها تاعدة عمليات قوية في لبنان . وبعد ان عمل كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية \_ الاسرائيلية على تغيير موقف مصر بصفتها مؤيدا كبيرا لنظمة التحرير الفلسطينية 6 بدا أن الحياة بدأت تدب في المنظمة حيث أن العرب الغاضبين الآخرين جددوا المتزامهم نحو القضية ، ولقد أسفرت الضربات الساحقة التي وجهتها القسوة العسكرية الاسرائيلية الي الفلسطينيين في لبنان عام ١٩٨٢ ، عن خروج قوات منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت ، ولكن المنظمة ظهرت مرة أخرى بمثابة المرمز السياسي المتبقى الوحيد نتقرير مصير الفلسطينيين لانفسهم ، وبعد ذلك بقرابة ما يزيد على المعام ، اى في ديسمبر عام ١٩٨٣ ، أجبر الخونة الذين تؤيدهم سوريا ، ميليشيات منظمسة التحرير الفلسطينية على الجلاء للمرة الثانية عن شمال لبنان 6 ولكن عرفات استطاع هو وقواته مرة اخرى أن يظلوا على قيد الحياة وأن يبدأوا في أعادة بناء قوتهم السياسية ، وبعد ذلك ماشرة ، توجه القائد الفلسطيني المرن ، عسلى سبيل المثال الى مصر لرأب صدع العلاقات المتدهورة مع الرئيس حسنى مبارك. ولم يحدث الا مؤخرا أي في نوفمبر ١٩٨٤ أن عقد المجلس الوطني الفلسطيني اجتماعا في عمان ( نفس العاصمة العربية التي كانت مسرحا لسفك الدماء الاردنية الفلسطينية قبل ذلك بأربعة عشر علما ) . واعتبر كلا المحدثين غاية في الأهميه فيما يتعلق بالتصالح ما بين الاردن ومصر ومنظمة التحرير الفلسطينية .

وعلى ما يبدو الآن غان منظمة التحرير الفلسطينية تتطلع الى تحقيــــق ما يلى الاهداف الاساسية :

- التمتع بسلطأت مستقلة حرة بعيدة عن سيطرة أي دولة عربية .
  - \_ التماسك داخل المنظمة .
  - قبولها بصفتها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني .
  - المحافظة على التزام صارم بتحرير اكبر قدر ممكن من ملسطين .
    - ــ لا اعتراف واضح بحق اسرائيل في الموجود .
- اعادة تحقيق الوحدة العربية ، بما يشمل اعادة مصر الى الحظيرة العربيسة .
- زيادة التأييد من جانب الشعوب الاخرى لنظمة التحرير الفلسسطينية واعضائها .

ولكن ثمة مشكلة هامة مازالت بسلاحل وهى ما اذا كان الفلسطينيون يستطيعون لمدة اطوال مواصلة سياستهم الخاصة بالرفض المتام لاسرائيك ومطالبتهم بالاسترداد الكامل لوطنهم بأى المل فى تحقيق النجاح فى النهاية . والاحتمال الاكبر أن منظمة التحرير الفلسطينية تسير فى طريق مسدود ، الى الحد الذى سيضيق العالم بل وحتى مؤيدوها العرب من تأييد القضية الفلسطينية وسيتركونها لتتلاشى وتحجب عن الانظار . اقد قال مارتن لوثر كنج الصغير فى يوم ما ، انه ليس هناك ثمة شىء يمكن أن يضر بقضية السود فى أمريكا أكثر من أن يضيق ببساطة البيض ذرعا بها ، كما أنه ليس ثمة احتمال فى أن يسكون الاستعداد للجوء الى العنف أو التهديد بالعنف له أية نتائج مثمرة فى المستقبل أكثر مما كان له فى الماضى . ويتعين أن نتذكر أن منظمة التحرير الفلسطينية لم تستعد ، نتيجة لاتباعها سياستها الحالية الخاصة بالواجهة وعدم المرونة ، بوصة واحدة من الارض أو أية ميزة أخرى الفلسطينيين . ومازال زعماء منظمة التحرير الفلسطينية ، يتصرفون بما يضر بمصالح أؤلئك الذين يمثلونهم بينما يرضون قبول تحمل أية مسئولية بسبب عدم أحراز تقدم .

وربما يؤتى تحرك حقيقى نحو اقرار السلام ثمارا وغيرة وذلك من خلال حث التأييد له فى الولايات المتحدة وغيرها من الدول ، وهناك الكثيرون من الاسرائيليين الذين يؤمنون بأن الفلسطينيين يستحقون وطنا ، وأن حقاوتهم الاساسية ، بما فى ذلك حق تقرير المصير ، ينبغى أن تحترم ، ويعتمد مصير اربعة ملايين فلسطينى على ما أذا كانت منظمة لتحرير الفلسطينية سلسوف تختار تحقيق أهداغها عن طريق الوسائل السلبية أو عن طريق استمرارها فى سفسك الدساء .

## (( الاردن ))

بدا الوادى الضيق الذى لا يكاد يتسع لمرور سيارة جيب والذى تحد جانبيه كثبان من الحجر الرملى يصل ارتفاعها الى مئات الاتدام وكأنه دائما يلتقى فى الافق متجها الى طريق مسدود ، قال مرشدونا الاردنيون أن الوادى يأخذنا الى اقهرب مكان لوادى موسى ، حيث تلقى اليهسود القهامة عندما أمر الله زعيمهم بأن يضرب بعصاه الصخر ، وحتى فى تلك الايام ، كانت المنطقة المحاطة بهذه الجبال شديدة الانحدار قد اقامت فيها الشعما الانالم السنين لأنها منيعه بعصه طبيعيه صد اى هجوم للعدو وبسبب قربها من التقاء طرق التجارة القديمة حن شبه الجزيرة العربية الى البحر الابيض المتوسط ، ومن سوريا ووادى نهر الغرات العظيم الى البحر الاحير ومصر .

وبعد آلاف السنين من مرور موسى بهذا الطريق شيد الانبساط مدينة خصينة في هذا المكان ، عرفت في الازمنة المقدسة باسم سيلا ويطلق عليها حاليا اسم بيترا ، وقبل عهد المسيح امتد سلطان ملكهم أريتاسى الثالث شمالا فيمسا وراء دمشق وغربا الى ما بعد القدس تجاه البحر الابيض التوسط وعندما فر هيرودس من القدس في عام ، ؟ قبل الميلاد ، جاء الى هذه المنطقة المعزولة طلبا للمساعدة ، ومن هذا المكان واصل رحلته الى روما ، وهناك تم بسرعة تتويجه ، بمساعدة مارك انطونيوس وأكتافيوس ، ملكا على اليهود واعيد الى فلسطين حيث ظل في الحكم حتى الى ما بعد مولد المسيح ، وظلت بيقرا العاصمة الاقليمية للأنباط لحدة ، 10 عاما اخسرى حتى اسس الفاتحون الرومان اقليم الجزيزة العربية الجديد ، وانشأوا مركزه السياسي في اقصى الشسياس .

وبينما كان مرشدونا يلقون علينا دروسا تاريخية ، اشاروا ايضا الى القنوات الصغيرة التى نحتت فى الصخر الامم على كلا جانبى الطريق المتعرج ، والتى جلبت المياه الى المدينة القديمة ، واذا صدقت هذه الاسطورة غان هذا هو نفس المجرى المسائى المسندى أمسد اليهود خلال غترة خروجهم من مصر ، بأسباب الحياة ، وسرنا فى طريقنا بحذر ، وببطء حتى نفسح الطريق للزائرين الآخرين الذى يسيرون اما على الاقدام أو على ظهر الخيل فى المر الوعر ، وكنا نصادف من وقت لآخر ، نقوشا منحوتة على الصخر على المنحسدرات المتاكلة ، وعلى ما يبدو أنها تتضمن بعض المعانى الدينية .

وبعد أن قطعنا مساغة ميل أو نحو ذلك ، توقفت سيارتنا الجيب ونزلنا منها لنستكمل رحلتنا سيرا على الاقدام ، وفجأة ارتسمت عبارات الدهشة عندما ظهرت الراجهة الجميلة لمعبد يونانى من بين ثنايا صدع المامنا ، لقد كان عبارة عن مبنى تم نحته فى منحدر من الحجر الرملى ، وقد بدأ متناسقا ومتلالثا بصورة غريبة بمختلف الالوان التى اصطفت بها الصخور الطبيعية ، فمنها الاحبر والأرجوانى والأصفر .

وقمنا بفحص عدد قليل من الكهوف التى من صنع الانسان كان بعضها عبارة عن مقابر والبعض الآخر مخازن حيث كان يحفظ فيه الانباط ثرواتهم ومقتنياتهم وامكننا أن نتصور كيف كانت هذه المبانى الضحضة المهجورة مزدحمة بالتجارة الدولية وبعمليات تبادل تجارى للسلع بين مشايخ القبائل الصحراوية والاسر الملكية وبعمليات التفاوض بصدد الاتفاقيات السياسية وبقطاع المطرق البدو الذين كانوا يدبرون الهجمات على القوافل المارة التي ترفض دفع جزية لحمايتها وفيها بعد ذلك استقلينا السسيارة وسرنا في الوادى التوقف على طول الطريق لنتمطق جدران المنحدرات لزيارة عدد قليل من سكان الكهوف التي مازالت عامرة بالسكان و وبدأ أن الوقت الطويل الذي المضيناه والآف الأميال التي قطعناها قد فصلتنا عن المشاكل الحالية التي تعانى منها منطقة الشرق الاوسط .

ولكننا جلسنا ، عند قرية صغيرة وتحت خيمة لنتحدث مع احد مشايخ القبائل ، لقد عاد بى أول تعليق نطق به ، الى الواقع ، فقد قال بعبـــارة مهتزجة بخليط من الغضب والاسى ان اسوأ كارثة ألمت بأفراد قبيلته هى تلك التى تتمثل فى استيلاء اسرائيل على الضفة الغربية واغلاق الجسر المهتد عبر نهر الاردن بالقرب من أريحا ، أن سكان بيترا والاردن اعتمدوا اعتمادا كبيرا على بيع سلعهم وخدماتهم للزائرين الذين يترددون على المنطقة لمســاهدة الاماكن المقدسة ، ولكن الطريق السياحى غير المباشر وهو يمر باسرائيــل والضفة الغربية والاردن ومصر قد أغلق الآن منذ سبع سنوات ،

وعندما وقعت عيناى أنا وروزالين لأول مرة على الاردن في ربيع عسام ١٩٧٣ ، لم ندخل البلاد ، ولكننا حدقنا ببصرنا من الضفة الغربية عبر الاسلاك الشائكة ، على الحقول الخضراء عبر النهر ، فقد كنا زوارا متميزين ، وقد سافرنا كضيوف على جولدا مائير رئيسة وزراء اسرائيل ، وعند جسر اللنبى ، سررنا لرؤية عدد كبير من الناس يذهبون ويجيئون بلا توقف بين البلدين وكان التفتيش على الحدود مجرد اجسسراء روتينى ، وقد أحاط بالمكان الذي يعج بالزوار ، جو مرح مثل ذلك الذي تتسم به الأعياد والبرامج الترفيهية ،

والآن وبعد عشر سنوات ، رجعنا الى نفس الجسر • ولكن الموقف اختلف تماما • فقد انتشر الجنود الاسرائيليون بزيهم الرسمي في كل مكان ، ولم يكن هناك سوى عدد قليل من الناس يعبرون الحدود • وطوابير منتظرة ممتدة

لمثات الياردات ، وصف غير منتظم من العربات والسيارات ، كما لو كان بعض الناس ينتظرون منذ عدة أيام · ولم يبد أى شعور بالاستعجال على وجوه أولئك المتجهين الى أى من الاتجاهين ·

وفى هذه المرة كنا على استعداد لعبور نهر الاردن ونحن فى الطريق من القدس الى عمان ، فى أعقاب قدر كبير من المسادات الكلامية بين أعضاء هيئة مكتبى والمسئولين الدبلوماسيين لكلا البلدين ، وكانت وزارة الخارجية الامريكية قد نصحتنا بالحصول على جوازات سفر خاصة للقيام بالعبور ، لأن توقيع الاسرائيليين على الوثائق فى بادى، الأمر ، لا يجعلها تعظى باحترام العرب ، وقد أصبح بمثابة عادة بالنسبة للمسافرين أن يحملوا جوازات سفر مزدوجة لهسذا الغسرض ، ولكننى رفضت كبسالة مبدأ ، وعندما وملنا ومعنا جوازات سفر منفردة ، تمت بالفعن الترتيبات حتى لا يحدث تغيير فى الأوراق ولكنهم أوضحرا لنا ان استمرار استخدامنا لنفس الوثائق ، يعتبر بعثابة ترتيب خاص لى بصفتى رئيس جمهورية سابق ، ويعتبر خرقا للاجراء المتبع العادى ،

وغادرنا السيارات التى تقلنا ، وسرنا وبرفقتنا عدد من المسئولين الاسرائيليين على الجسر ومعنا أمتعتنا وواصلنا السير بهدوء حتى وصلنا الى منتصف الجسر بالضبط وشكرنا مضيفينا الاسرائيليين ثم التفتنا لنجد مجموعة من الاردنيين فى استقبالنا • ولم يتم أى تبادل لعبارات المزاح بين مسئولى الدولتين •

ومما يدعو للدهشة أن النباتات الاستوائية التي تزرع في الوادى الخصيب على شاطىء النهر ، تماثل الى حد كبير مزروعات الارض الانتاجية القريبة مسن خط الاستواء ، وكنا عند ادنى منطقة على الارض ، على بعد بضعة اميال مسن البحر الميت ، ولقد اشاعت مجموعة العوامل المختلفة المجتمعة مثل الموقسع المنخفض والحرارة المرتفعة ومياه النهسر للرى ، جوا جميلا ممتعا مليئا بحب الخسسير .

وكنت قدد قسرات شيئا عسى مدينة بنى عبون المدينة القديمة العموئيين في الروايات المقدسة المتوحات الملك داود وعسرمت ان اسمها قدد تفسير الى ميالاديلفيا قبل عهد المسيح . وبعد ان منتمها العرب في عسام ١٩٥٠ ميالادية احسبح اسمها عميان . وواهلنا السير الى المدينة القديمة الذي المبحت الآن العاصمة الحديثة الملادن . والمجدير بالذكر أن تعداد السكان في عمان قد تضاعف في الآونة الاخيرة بل انه تضاعف أربع مرات نظرا لأن مئات الآلاف من الملاجئين الفلسطينيين وأعداد كبيرة من البدو من السهول شبه القاحلة والمحارى واصلوا زحفهم الى داخل هذا المركز الحضارى الهام .

وقد اصطحبنى انا وروزالين ، اعضاء الحرس البدو التابع للملك حسين الذين يرتدون زيا أنيقا فى جولة بالسيارة فى ضواحى عمان ، ثم أصطحبانا الى عناء القصر الملكى ، ويقع على ثل بالقرب من المدينة القديمة ، وقد أمكننا أن نظل من قصر مضيفنا عبر وادى ضيق شديد الانحدار ، على الشوارع المزدمة بالمارة فى منطقة سكنية ، حيث تم بناء المساكن خلال السنوات الاخيرة ، وقال بعض مرافقينا من الأردنيين أن المنطقة ليست كما كانت تبدو منذ المدبد من المسنوات ، حيث كان جد الملك عبد الله ، يستمتع موضع الاهداف على التل الخلى من المبانى عبر الوادى ، حتى يتمكن هو والضباط البريطانيون فى الجيش العربى من ممارسة هواية الرماية بعيدة المددى .

لقد قاتل أحد الأ مراء الهاشميين وهو عبد الله بن الحسين ـ من سلالة النبى محصد ـ بشجاعة الاتراك خلال الحسرب العالمية الأولى ، واضطر البريطانيون مكافأته بطريقة ما ملائمة . هاختير في بادىء الأمر ، ملكا على المراق وفقا لما أوصى به القادة العرب الآخرون ، ولكن البريطانيين قسرروا منح ذلك الشرف لشقيقه فيصل . لذلك هانهم احتاجوا لعرش آخر ، لسذلك انشأوا امارة اطلقوا عليها اسم شرق الاردن ، من بعض المناطق الصحراوية النائية عن فلسطين الخاضعة للانتداب في ذلك الوقت . وتوج عبد الله لمسكا عليها . ولكن نظرا لأنه في ظل دولة خاضعة للانتداب فقد احتفظ البريطانيون بكافة السلطات تقريبا . ولم تصبح شرق الاردن مملكة ولسم تحصل على آى استقلال حقيقي الا بعد عام ١٩٤٦ . وحتى في ذلك الوقت ، كان السسسفير البريطاني يتحكم في السياسة الخارجية ومعظم المسائل المالية والعسكرية .

وفى اعتاب الحرب العربية ـ الاسرائيلية عام ١٩٤٨ ، ادعى عبد الله ملكية الارض فى الضغة الغربية غير الخاضعة لسيطرة الاسرائيليين ، بما فى ذلك المدينة ذات الاسوار القديمة القدس الشرقية ، بما غيها من أماكن مقدسة عديدة ، وأعرب مجلس ضم مجموعة من القادة الفلسطينيين وقع عليهم الاختيار فى الضغة الغربية عن موافقته على الضم . وربما كان ذلك هو البديل الوحيد فى ذلك الوقت لتشتقم ، وقد تأكد هذا الاجراء من خلال هدنة عام ١٩٤٩ التى تم ابرامها بين الملك عبد الله والاسرائيليين ، فى الوقت الذى أصبحت فيسمه شرق الاردن الملكة الهاشمية الاردنية ، وناضلت من أجل استيعاب ما يقرب من . . ؟ الف لاجىء فقدوا ديارهم بالاضافة الى . . ؟ الف عربى كاذوا لايزالون هى داتى تقع غرب النهر ، ولكن ما يقرب من ثلثى السكان ونسبة كبيرة من واردها الطبيعية والمائية أصبحت الآن فلسطينية ،

وقد عاشى ما يقرب من ثلث عدد الفلسطينيين في معسكرات ، بينمسما عاشى الآخرون حيثها أمكنهم أن يجدوا مأوى مؤقتا سفى الكنائس والمساجد

والخيام والكهوف والاكواخ والمبانى العامة ، نقد رفضوا تبول مساكن دائمة ، زاعمين أن ديارهم الدائمة الوحيدة هى فى فلسطين ، التى يطلق على جهزء كبير منها حاليا اسم دولة اسرائيل ، وظل عدد كبير من المشردين بهلا عمل ، وعاشرا على حصص المعونة الغذائية لوكالات الغوث التابعة للامم المتحدة ، وحتى مع ذلك ، ظلت الحياة فى الضفة الغربية مزدهرة ، ولذلك فقد تلقى الفلسطينى العادى تعليما أفضل ، وحصل على غذاء أفضل ، وقام بقدر أفضل من النشاط السياسى من جاره الذى يقيم فى الضفة الشرقية ، وعندما وافق البرلمان الاردنى فى ابريل عام ، ١٩٥٥ على الوحدة الرسمية بين الضفة الغربية والاردن ، تم منح جميع الفلسطينيين الجنسية فى الدولة الجديدة ، واشترك الكثيرون فى الشئون السياسية للاردن ، ولكنهم ما زالوا يحتفظون بهويتهم كفلسلمطينيين .

وعلى الرغم من انه لسم يكن ليصدر اقتراح هام بصدد انشساء دول. خالسطينية في الضفة الغربية قبل عام ١٩٦٧ ، كانت هناك اعتراضات قسوية بين العرب على قبول دولة اسرائيل ، وقد تردد أن عبد الله كان يجتمع سرا بالاسرائيليين ، وأن أحد المتشددين المسلمين قد أغتاله في يوليو عام ١٩٥١ على جبل المعبد في القدس أمام حفيده حسين بن طلال ، وبعد ذلك بما يزيد على عامين ، اعتلى ذلك الشاب العرش الهاشئي عندما بسلغ الثامنة عشرة من عمره ، وبطول ذلك الوقت ، حصل الفلسطينيون على نصف عدد المقاعد في البرلمان ، ونفس النسبة من المناصب العليا في الحكومة ، واستمر الملك في ضغطه من أجل المحصول على الاستقلال الكامل للادرن ، وفي ١٩٥٦ ، أصدر أوامره للمسئولين البريطانيين والعسكريين بمغادرة الاردن خلال ساعات أوامره للمسئولين البريطانيين والعسكريين بمغادرة الاردن خلال ساعات أوامره الذين انشأوا مملكته ومولوها وعززوها منذ مولدها ، بطريقة سليمة ، أولئك الذين انشأوا مملكته ومولوها وعززوها منذ مولدها ، بطريقة سليمة .

وقد واجه الملك حسين اكبر ماساة سياسية في عام ١٩٦٧ ، عنسدها انضهت الاردن المى سوريا ومصر في مواجهة اسرائيل ، غفى خلال ثلاثة أيام من نشوب الحرب ، احتلت القوات الاسرائيلية القدس الشرقية والضفة الغربية باسرها ، حيث ظلوا الى يومنا هذا ، وفقدت الاردن نصف عدد سكانها تقريبا ، وكذا دخلها من المصدر السياحي الهام من الاماكن المقدسة في القدس وبيت لحم ، ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية الانتاجية ، وفي الوقت نفسه ، هرب ما يقرب من ٢٥٠ الف لاجيء من الضفة الغربية واستقروا في الاردن على الضفة الشرقية النهر .

وعلى الرغسم من جهسود الملك حسسين لاحكام السيطرة عليهم ، غان الفلسطينيين المتشددين الذين أخذ نفوذهم ينهو ، وانستخدموا بعض معسكرات

اللاجئين كتواعد للفدائيين ليشنوا منها هجماتهم المستمرة تقريبا على اسرائيل وقد كان العديد من هؤلاء المتسددين على استعداد تماما لأن يقبلوا الغارات الانتقامية على الاردن لانها تضعف النفوذ السياسي للملك حسين بفقد شعبيته ومن بين اهداف الفلسطينيين المتشددين احلال جمهورية مثل جمهورية مصر التي يراسها عبد الناصر محل المكية الاردنية .

وقد ازدادت حدة هذه التهديدات ، وبحلول سبتهبر من عام ١٩٧٠ نشبت حرب اهلية شاملة في الاردن بين قوات الملك حسين وفرق حرب العصابات . حركت سوريا قواتها البرية عبر الحدود لمساندة المتمردين الفلسطينيين واكن حافظ الاسد وزير الدفاع السورى رفض الهجوم على الاردفيين وصع التهديد مالتدخل الاسرائيلي الذي تسانده الولايات المتحدة ، انتصرت القوات النظامية الاردنية . وانسحب السوريون ، وفر العديد من الفلسطينيين الى لبنان ، واستتب النظام على نحو كاف ، وعلى الرغم من أن الملك حسين ارسل بعض الوحدات الصغيرة الى كل من سوريا خلال هجسوم اكتوبر عام ١٩٧٣ على اسرائيل ، والعراق في حربها مع أيران ، غان الملك الاردني قد نجح في تجنب اية عمارك عسكرية كبيرة تتورط فيها القوات الاردنية منذ انتهاء الحرب الاهلية .

لقد استغرقت المسافة من نهر الأردن الى عمان اقل من نصف ساعة قطعناها بالسيارة ، وسرنا مسافة قصيرة على الاقدام من منزل الضيافة فى البهو الملكى الى قصر الملك حسين . وبعد وصولنا مباشرة ، سررنا بزيارته هو وقرينت الجميئة الأمريكية المولد ، الملكة نور . وكنا قد عرفنا بالفعل جلالته معرفة تابة ، فقد التقينا به خلال زياراته الرسمية لواشنطن ، وأيضا فى اليوم الاول من مام المهاه فى ايران . لقد ادى شجبه لجهود السلام بعد رفضه لاتفاتيات كامب الشاه فى ايران . لقد ادى شجبه لجهود السلام بعد رفضه لاتفاتيات كامب ديقيد الى توتر العلاقات بين الاردن والولايات المتحدة ومصر . وفى خريف عام الماك حسين ، فى دورة الامم المتحدة ، ما اذا كانت زيارته لواشنطن ستكون المثالث حسين ، فى دورة الامم المتحدة ، ما اذا كانت زيارته لواشنطن ستكون المثرة ام لا . وجاء فى التقرير الذى تلقيته أن ثمة اجتماع رسمى بينى وبين الملك الاردنى ان يخدم أى هدف مفيد . ولكن الملك حسين والملكة نور قاما فى يونيو عام الاردنى ان يخدم أى هدف مفيد . ولكن الملك حسين والملكة نور قاما فى يونيو عام الاردنى ان يغدم أى هدف مفيد . ولكن الملك حسين والملكة نور قاما فى يونيو عام الاردنى الى تخفيف حدة التوتر ولم يعد هناك المؤور عندما اجتمعنا فى عمان .

وعلى الرغم من أن الملك حسين سعيد حاليا مع أسرته ، غانه على ما يبدو يعانى من القلق ، غمذذ اعتلائه العرش فى عام ١٩٥٣ ، نجح فى السير على حبل « البهلوان » السياسى خلال غترة الفوضى والاضطراب التى سادت منطقسة المشرق الأوسط ، وأصبح من أكبر الحكام الوطنيين فى العالم حيث أن حكمه دخل عامه الثالث عشر ، ويتسم الملك حسين هو شخصيا بالشجاعة ، وقد كرس

نفسه للعمل من أجل مصالح بلاده . وقد أصبح غساية في الحسدر في قراراته السياسية والعسكرية ، ويرجع ذلك جزئيا الى أنه في آخر مرة تصرف فيها بشجاعة بالغة ، وكانت في عام ١٩٦٧ ، قاد الملكة المهاشمية الى هزيهة ساحتة على يد اسرائيل .

ومند ذلك الحين ، لم تعد المفامرة العسكرية بمثابة اغراء بالنسبة للاردن، وهيما يتعلق بالدبلوماسية مان حسين لا يجازف كثيرا ، ولقد دلت تصرفاته على أنه بدون تأييد واضح من جانب كل من الدول العربية المعتدلة ومنظمة التحرير الفلسطينية ، وفرصة نجاح مؤكدة نسبيا ، لا يقدم على محاولة منفردة لاقرار السلام في المنطقة ، ومهما يكن من أمر ، من التهديدات المتزايدة التي تواجهها مملكته بسبب مزيد من عمليات الانتهاك الفلسطينية قد دفعته الى استئناف الملاقات الدبلوماسية مع مصر في سبتمبر من عام ١٩٨٤ ، والترحيب بالمجلس الوطني الفلسطيني في عمان بعد ذلك بشهرين ، وقد لقيت هاتان الخطوتان استنكارا علانية من جانب سوريا وغيرها من دول الرفض .

وليست هناك دولة من بين كاغة الدول في الشرق الاوسط ، سوى لبنان التي تشارك الأردن في مثل هذا المقلق البالغ ازاء الظروف الراهنة . وربه يشعر الملك حسين بقدر من القلق أكثرهما يشعر به أي زعيم آخر حيال مدى احتمال تأثر مصالح بلده بصورة عكسية بالتغييرات التي من المحتمل أن تحدث . وفي المقابل ، فإن اسرائيل وجيرانها الآخرين ، ومصر وسوريا يشعرون برضاء نسبى ازاء الوضع الراهن أو تجاه استعرار الاتجاهات الحالية في الصراع على السلطة والارض والنفوذ .

وبينها كنا نستعد للاجتهاع بالملك حسين وبأسرته ، تذكرت كيف أن هذا البلد الضعيف الهش ترنح على حافة الانهيار أو التفكك عدة مرات منذ مولده كمملكة شرق الاردن في عام ١٩٢٢ . فقد تم تأسيسها على حساب عرب آخرين، وقد اعترض عليها الصهاينة الذين أرادوا الاستيلاء على فلسطين بأسرها ، شرق فهر الاردن وغربه على السواء ، وسخر منها في بداية تأسيسها كدولة ، أولئك الذين اعتبروها بهثابة دولة تابعة لبريطانيا العظمى ، وتعرضت الهزيمة مرتين على يد الاسرائيليين ، وأرغمت على اقامة اتحاد مع العراق في عام ١٩٥٨ لحماية نفسها من تهديدات سوريا ومصر خلال أيام قيام الجمهورية العربيالة المتحدة ، وقامت بالدفاع عنها قوات المظلات البريطانية عندما تمت الاطاحة بالملكة العراقية في نفس ذلك العام ، وانقذها تشكيل غريب من القوات المحلية والاجنبية خلال الحرب الأهلية عام ١٩٧٠ ، وأرغمت على أن تعيش في حالة ، والاجنبية خلال الحرب الأهلية عام ١٩٧٠ ، وأرغمت على أن تعيش في حالة ، بحوارد محدودة للغاية ، أن تستوعب مئات من اللاجئين الفلسطينيين وأن تخلق محبيلا لهم للمشاركة في الشئون السياسية للبلاد .

وعندما وملنا الى القصر الصغير والمريح المعد اليارتنا ، أحضرت الملكة فسور أصفر أعضاء الاسرة الملكة لقابلتنا ، وبدأت هى وروز الين في التحدث عن حياتها الشيقة بصفتها سيدة أمريكية شابة تعيش في المملكة الهاشمية ، وانتقلت أنا والملك حسين الى حجرة مجاورة حيث تحدثنا ببساطة عن آخر تطورات الاحداث في لبنان والضغة الغربية ، والحكومة الاسرائيلية ، ومنظمة التحرير الفلسطينية بعد رحيل الفلسطينيين الاضطرارى من بيروت ، أن الملك حسين رجل تعسير المقامة ، وديع ودمث الخلق وهادىء نوعا ما في تصرفاته ، ويراعي ضيوفسه وزواره ويحترمهم ، وهو في الوقت نفسه معروف عنه بأنه قائد سياسي وعسكرى ولا يميل الى توجيه النقد الى الآخرين ، ويتلخص انطباعي عنه في أن زملاءه من ولا يميل الى توجيه النقد الى الآخرين ، ويتلخص انطباعي عنه في أن زملاءه من والملك حسين يتمتع بشخصية توية اكبر بكثير مما تتيح له أن تظهره مماكتسه الضعيف .

وبصوته الهادىء الذى يكاد لا يسمع فى بعض الاحيان ، اوضح الملك حسين انه يعتبر حالة القلق وعدم الاستقرار والتوتر التى تسود المنطقة حائيا ، خطيرة بل واخطر من أية حالة شهدها خلال حياته ، ودائها ما يصغى الملك حسسين باهتمام خاص للبيانات الاكثر تطرفا التى ترد من جانب رفاقه العرب فى سوريا ومن جانب جيرانه الاسرائيليين ، ويولى اهتماما خامما للتهديد المتكرر بسسأن القضية الفلسطينية سوف يتم حلها عن طريق تحويل الاردن الى دولة فلسطينية مقد كان يخشى من احتمال تدفق دفعات جديدة من اللاجئين على الاردن ، بعسد ارغام الفلسطينيين على الخروج من لبنان وغيرها من الدول العربية ، وبسبب المحاولة الاسرائيلية الخاصة بغم الضفة الغربية وقطاع غسزة الى اسرائيل الاصلية ، ويعتبر العجز الفظيع الذى يعانى منه الفلسطينيون فيها يتعلست بايجاد وسيلة مرضية للتعبير بها عن حقوقهم الشرعية ، بالنسبة للاردنيين ، اكثر من أية دول آخرى فى الشرق الاوسط ، بمثابة السبب الاسساسي احظم الشاكل السياسية التى ابتليت بها المنطقة .

ويعتقد القادة الاردنيون أن بلادهم محصورة بين فكى كماشمة وهمالتوتين العسكريتين الاقليميتين ، اسرائيل وسوريا ، وكل منهما تساندها احدى الدولتين العظميين وكل منهما أبدت من خلال تمرناتها وبياناتها ، اتجاهات توسعية قوية على حساب الأردن بمنفة أساسية وكلتا هاتين الجارتسين اللتسين تشكلان تهديدا لها مشغولتان حاليا في تعزيز قواتهما المسكرية تعزيزا شاملا ، بينها غشلت الى حد كبير ، جهود الملك حسسين الاخسيرة في تحسين قوته المسكرية .

ومثل الدول الاخرى في الشرق الاوسط ، تنعق الاردن نسبة كبيرة بن مواردها البشرية والمالية في تدعيم تواتهسا العسكرية وتطويرها ولكن الملك

حسين قد نجح في ادارة شئون بلاده الاقتصادية بحذر ، وتعتبر ديونه الخارجية متواضعة نسبيا ، ومهما يكن من أصلى ، غانه يعتبد على المعونة الخارجية بالنسبة لما يقرب من نصف الميزائية السنوية لبلاده ، ويعانى اقتصاد الأردن أيضا من عدم ومرة تدمق البترول ، الامر الذي أدى الى تخفيض تحويلات النقد لرعاياها الذين يعملون في الدول المنتجلة للبترول ، وفي الوقت نفسه ، غان الايرادات المنخفضة للحكومات العربية الأكثر ثراء قلد زادت من مسعوبة استمرارها في تقديم منحها السخية السابقة ، ولم تعد سلوى الكويت والسعودية اللتان تمدان الاردن بالمساعدة المالية ، « لقاومة سياسة الضمالتي تنتهجها اسرائيل » ، وفقا لما تعهدتا به في مؤتمر القهة العربي الذي عقد في عام ١٩٧٨ ببغداد .

وقد أصاب أيضا فشل العراق في تسوية صراعه المزمن مع أيران ، الملك حسين بخيبة أمل بالغة ، لأن تحمس الاردن المبكر لاستثمار انتصار عراقي من غير المحتمل أن يسهم بنصيب في سلام مبكر في المنطقة أو في الحصلول على معونة مالية من بغداد ، وبالاضافة الى ذلك فان الملك حسين قد أنزعج نتيجة لرياح التغيير التي تهب على المنطقة من جراء الحماس الديني لآية الله الخميني، ومن وجهة نظر الاردن ، فأن احتمال أقرار السلام وتحقيق الرخاء في المنطقة أمر يبدو قائما ،

وعلى الرغم من أحجام الاردن عن اتخاذ اجراء شجاع ومستقل ، فعما لا شك فيه أن الملك حسين يعتبر قوة ثابتة بالنسبة لتحقيق الاستقرار والسلام، وهو يفخر بأنه أيد كل اقتراح دولى هام تقريبا ، يمكن أن يعمل على انهاء الصراع في المنطقة ، بما في ذلك قرار الامم المتحدة ٢٤٢ ، واتفاقيات فصلل القوات الخاصة بسيناء ومرتفعات الجولان عام ١٩٧٣ ، ومؤتمر جنيف الذي عقد في ديسمبر عام ١٩٧٣ والبيان الامريكي للسوفيتي المشترك في اكتوبر عام ١٩٧٧ ، واعلان فيينا للدول الاوروبية علم ١٩٨٠ ، والعناصر الرئيسية الواردة في اتفاقيات كامب ديفيد ، وبيان ريجان واقتراح فانس عام ١٩٨٢ .

ونظرا لأن الملك حسين عرضة للتهديدات من جانب العرب الاكثر تشددا وقوة ، وحيث أنه يعتمد على تأييد المعتدلين الحذرين الآخرين ، فعادة ما يكون في محيط دائرة العمل ، ان الملك حسين وجه في تصريحاته العلنية الاخسيرة النقد الى محاولات سوريا المحاصة بالسيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية ، والى اخفاق الرئيس ريجان في مواصلة مقترحاته الخاصة بتحقيق تسوية شاملة والى خوف وتردد عرفات وغيره من الزعماء الفلسطينيين في اتخاذ القرارات ، والملك حسين يؤمن بأن الحاجة الى الإجماع التام في المؤتمرات العربية ليسعت سوى مفهوم عقيم عادة ما يسفر عن أسوأ مستوى شائع ، وصلوا اليه ويلزم تغيير «على الفور ، وبالاضافة الى ذلك ، فهو يعلن أنه ليس ثمة فرصة لتحقيق تغيير «على الفور ، وبالاضافة الى ذلك ، فهو يعلن أنه ليس ثمة فرصة لتحقيق

النجاح النهائى فى مباحثات السلام بدون التعاون من جانب الاتحاد السوفيتى ، ربها عن طريق اعادة عقد مؤتمر جنيف طبقا لقرار الأمم المتحدة ٣٣٨ ، او عن طريق التشاور من اى نوع مع السوفييت ، ولم يوضح الملك حسين قط هذه النقطية .

وخلال المناقشات التى أجريتها مع عدد كبير من المسئولين فى الحكومة والقادة المهنيين فى عمان ، وجدت أن المشكلة الفلسطينية ذات أهمية مستمرة ومباشرة وحيوية فى الأردن ، وتمثل الموضوع الرئيسى فى كل حديث تقريبا يدور حول السلام فى النطقة .

وقد أوضح لى الملك حسين مدى شعوره بالاحباط نتيجة لتحول اهتهام المالم بالكامل تقريبا الى الأزمة التى تواجهها لبنان ، والتى اعتبرها بمثابة ابتعاد يؤسف له ، عن جذور الحرب المستمرة وهى : حرمان الفلسطينيين من حقوقهم ، وتوسيع نطاق السيطرة الاسرائيلية على الاراضى المحتلة ، وتعتبر المشاكل التى تواجهها لبنان أيضا نتيجة مباشرة لفشل الدول المعنية في تناول التضايا الاساسية باخلاص .

ويعتبر الاردنيون ومعظم المعرب الآخرين ان المحنة الفلسطينية تساوى تهاما المحنة التى واجهها اليهود في أعقاب الحرب العالمية الثانية وتتمثل في هرمانهم من حقوق وطنية او فردية ، وارغامهم على ترك وطنهم ، واستمرار معاناتهم من الظلم الذى تمارسة ضدهم قوة عسكرية بعد أكثر من جيسل ويزعم الاردنيون ان السياسة الحالية التى تنتهجها اسرائيل تهدف الى تشديد القبضة العسكرية على الضفة الغربيسة وقطاع غسرة ، والتنافس مع الفلسطينيين على المواقع المختارة ، وجعل الحياة بالنسبة لهم مليئة بالاعباء الفادحة بقدر الامكان حتى يتم طسرد السكان العرب من الاراضى المحتلة ، ويؤكد الاردنيون مرارا أن ما يقرب من ١٢ الف فلسطيني سنويا يتم وضعهم او يؤكد الاردنيون مرارا أن ما يقرب من ١٢ الف فلسطيني سنويا يتم وضعهم او ينضمون الى العديد من اللاجئين المتجولين في الدول الأخرى ،

ويستشهد الاردنيون بآخر الاحصائيات الاسرائيلية حول اراضى الأسر الفلسطينية التى تصادرها السلطات العسكرية الاسرائيلية ويزعمون أن أساس التركيب الاجتماعى لغير اليهود قد تغير ، وفقا للمناهج العلمية ، من الزراعة والمشروعات التجارية الى العمل اليومى ، وذلك مع زيادة اعتال الفلسطينيين على الخدمة الذليلة في المنازل وغيرها من الأعمال للاسرائيليين بدون أن يكون لهم حق تنظيم نقابات عمالية أو الانضامام الى مشل هذه النقابات ويستشهدون بحالات ليثبتوا أن موارد المياه من الوادى العلوى لنهر الاردن قاصرة تقريبا على اليهود ، ويحظر على العرب حفر أى بئر جديدة أو تعميق بئر قديمة تكون قد جفت مياهها نتيجة للآبار المجاورة التى يكون

المستوطنون اليهود قد حفروها مؤخرا ، وهم يستنكرون السياسة الاسرائيلية فيما يتعلق بمنع تسليم المعونة الاجنبية التي ترد عن طريق عمان الى الضفة الغربية وغزة لتمويل مشروعات مثل التعليم والاسكان والزراعة •

ولقد استمعنا بالفعل الى معظم هذه الشكاوى من أولئك الذين يعيشون في الضفة الغربية وغزة و ومهما يكن من أمر فقد تقدموا الينا الآن بالصور الفوتوغرافية الملونة والرسوم البيانية والاحصائيات والوثائق وكان واضحا أن الاسرة الملكية الاردنية تعرض نفس الاشياء على الزوار الآخرين والحاضرين في المحافل الدولية والمقصود من هذا التعبير عن مشاعر القلق بهذا الاسلوب الدعائي الواسع النطاق هو حشد التأييد للقضية الفلسطينية والابقاء على حالة التوتر التي تسود الاراضى المحتلة وجيران اسرائيل وربها تذكير الفلسطينيين باسباب نضالهم لاستعادة وطنهم و

والقادة السياسيون في عمان مقتنعون بأن تحرك اسرائيل الحسسالي لاستعمار الاراضي المحتلة وضمها اليها في النهاية ، لن يغير السمة الاساسيه لاسرائيل فحسب بل انه سيعرض معاهدة السلام سع مصر للخطر أيضا وهذا من شأنه أن يضع نهاية لكافة المحاولات البحادة الخاصة بالتوصل الى تسوية سلمية للخلافات العربية للاسرائيلية ، ويؤدى في النهاية الى حرب مقدسة جديدة أوسع نطاقا وأكثر هلاكا ، مع قوات المسلمين الملتزمين ، وفقا لمعتقداتهم الدينية ، باستعادة حقوق اخوانهم العرب الذين يعيشون في منطقة غرب نهر الأردن أو الذين يزعمون أن لهم حق العيش هناك ، ولم يتقاعس الملك حسين قط عن التأكيد على أن هذا الصراع لابد أن يتضمن مواجهة الملك حسين قط عن التأكيد على أن هذا الصراع لابد أن يتضمن مواجهة خطيرة بين الدولتين العظميين ، نظرا لأن الولايات المتحدة قد تعهددت بتأييد اسرائيل ، ولأن الاتحاد السوفيتي تحالف مع بعض الدول العربية على الاقل اسرائيل ، ولأن الاتحاد السوفيتي تحالف مع بعض الدول العربية على الاقل اسرائيل ، ولأن الاتحاد السوفيتي تحالف مع بعض الدول العربية على الاقل .

وحتى بدون هذه الحرب التى تحمل الكوارث معها ، فان الكثيرين من الاردنيين يشعرون بأن ثمة فشل في حل المسميلة الفلسطينية عن طريق المفاوضات السلمية ربما يؤدى ايضا في النهاية الى انهيسار دولتهم ، وهم يستمعون والغضب والقلق ينتابهم الى التهسسديد الذى يردده كثيرا بعض المتحدثين الاسرائيليين الاكثر تطرفا ، الذين يمدون حدود بلادهم النهائية الى ما وراء نهر الاردن ، يقولون ، عندما يشيرون الى وطن لغير اليهود في فلسطين ان الاردن هي فلسطين » ، ان هذا التهديد يعتبر حقيقيا وغاية في الاهمية بالنسبة للقادة الاردنيين ، وفي اشارة الى خروج ثالث للفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة الذي قد تنظمه اسرائيل ، قال لى ولى العهد الاردني الامير حسن الغربية وغزة الذي قد تنظمه اسرائيل ، قال لى ولى العهد الاردني الامير حسن موى هدف واحد : هو صبغ سياستها بالصبغة الراديكالية واثسارة الفوضي والقلائل في مجتمعها » .

وفي الاراضى المحتلة ، يتطلع العديد من الفلسطينيين انفسهم الى المالا حسين لقيادتهم وحمايتهم في الوقت الذي يعربون فيه عن خيبة املهم لعجسزه الذي يشبه عجز هاملت في اتخاذ قرار بصدد دور الاردن . وحتى بينهسيم الذي يشبه عبانية بأن زعيمهم الشرعى الوحيد هو ياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية ، فانهم يعربون عن اسفهم لانشغال قسادة منظمة التحسيالفلسطينية بالصراعات التنظيمية ، وممارسات الدعاية الدولية والمناورات من المالسطينية بالمحسول على المعونات المالية ، وهم والملك حسين مقتنعون بأن خلاصيالنهائي ربما يعتمد على تمثيل الفلسطينيين على مائدة المفاوضات من داخسر الاردن ، وليس لدى القادة الفلسطينيين ولا القادة الاردنيين أية اجسابات جاهزة بصدد المشكلة الراهنة ، ولكنهم يبحثون بلا توقف عن حلفاء آخسرين بعملون على استمرار توجيه الماوم الى اسرائيل .

وتنعكس الحيرة في اوساط الاردنيين حول الشخص الذي ينبغي أن يكون المتحدث بلسان سكان الضفة الغربية وغزة . وعلى الرغم من حرص الملائه حسين على حماية حقوق المفلسطينيين وابرام اتفاقية مقبولة بصدد الاراضي المحتلة ، غانه ملتزم باعلان الرباط الذي أصدره العرب عام ١٩٧٤ ومفاده أن الفلسطينيين لا يمثلهم أحد سوى منظمة التحرير ، وهو يعتقد أنه من غير الملائم وربما من الخطورة بمكان أن يكون المرء هجوميا بصورة مبالغ فيها ، باستفلاله الضعيف والتمرد داخل صفوف منظمة التحرير الفلسطينية واعلان حقه في تولى القيادة المفلسطينية . ونظرا الشعوره بمثل هذا القدر من التقييد ، فانه غير مستعد حتى الآن للاشتراك في المفاوضات التخفيف من حدة الظروف التي تحمل في طياتها تهديدات متزايدة على الضفة الاخرى النهر ،

ووفقا لما يدور فى ذهنى فانه ليس ثبة شك فى أن اتفاقيات كامب ديفيد اتاحت أفضل فرصة فى يوبنا هذا لحل المشكلة الفلسطينية ولتحديد الوضع النهائى للضفة الغربية وقطاع غزة ، ولكن هذه الاهداف قد أحبطت نتيجة للتحركات الواضحة التى قام بها بيجين رئيس وزراء اسرائيل ، للسيطرة على المنطقة بأسرها ، ونتيجة لرفض الملك حسين الانضمام الى مباحثات السلام . وهذا هو ما بدا لنا أنا والسادات وبيجين فى كامب ديفيد .

وعلى الرغم من أن اشتراك حسين فى هذه المفاوضات الاصلية ، لسم يناقشه الرئيس السادات أو أنا على الاطلاق بصبورة جدية ، فان الرئيس المصرى قد أبلغنى فى كامب ديفيد انه كان يستعرض تقدم المباحثات مع الملك الاردنى وانه كان من المقرر ان يجتمع به فى المغرب وهو فى طريق عودته الى بعلاده ليقدم له تقريرا مفصلا · بيد ان الملك حسين الغى هذا الاجتماع فى اللحظة الاخيرة وعاد الى عمان · وفور أرام اتفاقية كامب ديفيد ، قمت انا وسايروس فانس وزير الخارجية الامريكى بشرح نصوص الاتفاقية بالتفصيل للملك حسين ، ولكن ذلك كان متاخرا جدا . مقد اقنعته صيحة احتجاج من جانب اشقائه العرب بأنه يتعين عليه الانضمام الى جبهة الرفض العربية في التنديد بجهود كامب دينيد بأسرها ، وفي محاولة لمعاقبة السسادات لاشتراكه فيها .

وفيما بعد ، وبعد الاعتراف بأن اتفاقيات كامب ديفيد قد اعطت دفعة جديدة لعملية السلام ، اخذ الاردنيون يؤكدون ان المزايا الهامة لهذه الاتفاقية يقابلها في الجانب الآخر تحييد مصر ، وابعاد مصر من المجالس العربية واتساع نطاق الدور المتسلط لاسرائيل في الاراضي المحتلة ، كما يقابلها ضخائن واستقطابات جديدة بين الدول العربية ، وايضا لم تتضمن اتفاقيات كامب ديفيد اعترافا بالسيادة الاردنية أو السيادة الاسرائيلية على المضفة الغربية ، ولكنها تركت امر اتخاذ هذا القرار النهائي على مائدة المفاوضات ، وفي الآونة الاخيرة حاول الملك حسين رأب صدع المعلقات العربية الذي حدث نتيجسة مبادرة السلام التي تقدم بها السادات ودفع الأعضاء الآخرين في المجتمع الاسلامي الى اعادة منح مصر العضوية الكاملة ،

وقد تشجع الاردنيون عندما اعلن الرئيس ريجان في سبنبر عام ١٩٨٢ تفسيره لنصوص اتفاتيات كامب ديفيسد ، من خلال اقتراح يمكن أن يكون احتمالا مقبولا في المستقبل ، بأن تتحد الضفة الغربية وغزة في ظل السسيادة العربية مع الأردن ( الملحق الخامس ) وعقب ذلك ، وفي الاجتماع الذي عقده المقادة العرب في فاس بالمغرب ، اصدر زعمساء العرب قرارا ، صيغ بدقة واسسهاب يؤيدون فيه اعسلان ريجان ، ووفقا لتفسيراتهم الخاصة ، اعترفوا لاول مرة بحق اسرائيل في الوجود ( الملحق السادس ) .

وعلى الرغم من رفض بيجين رئيس الوزراء الاسرائيلى الفورى لهدذه المبادرة التى تقدم بها ريجان ، قان الملك حسين سعى على الاقل الى الحصول على موافقة ضمنية من جانب المسرب المعتدلين وموافقة صريحة من جانب ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ، على انضمام الاردن وبعض الفلسطينيين الى مباحثات السلام مع اسرائيل ومصر والولايات المتحدة ، وقدم الرئيس ريجان القادة الاردنيين تأكيدات مباشرة وواضحة لا ببس فيها بأن المنشاط الخاص باقامة المستوطنات الاسرائيلية سوف يتجمد كشرط لسبدء مباحثات السلام الموسعة ، ولقد توقفت معظم العمليات الانشائية التى تمولها المكومة فى الضغة الغربية فى اواخر عام ١٩٨٣ ، بسبب قيود الميزانيات الساسا ، اما الاسرائيليون غانهم ينكرون وجود اى قرار سياسى بوقف النشاط الخاص ببناء المستوطنات .

وفى فبراير عام ١٩٨٣ ، وقبل زيارتى الاخيرة للملك حسين فى عمان اصدر المجلس الوطنى الفلسطينى ، القائم بعمل البرلمان الفلسطينى فى المنفى قراوا يوافق فيه على فكرة الاتعاد بين الاراضى العربية المحتلة والاردن ، وقد اصرت منظمة التحرير الفلسطينية على اقامة دولة اولا ثم ربما نسبوع من المتحرك نحر الاتحاد ، ويبدو ان الملك حسسين يريد الاتحاد ، مع اعطاء الفلسطينيين حق الاختيار فيما يتعلق بإنشاء دولة مستقلة في المستقبل ونظرا لمضمون البيانين العربيين اللذين يعتبران بمثابة تعبير كاف عن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم ، ونتيجة للالتزام التحريري من جانب ريجان بتجميد النشاط الاسرائيلي الخاص باقامة المستوطنات ، فقد اصبح حسين ، اثقا تماما من انه يستطيع الانضمام الى مباحثات السلام .

ولقد حثثته للقيام بذلك ، مشيرا الى انه على مائدة الماوضات مع مصر واسرائيل والولايات المتحدة ومعثلين فلسطينيين ، سوف يجد أن موقفه من المعديد من المسائل موضح الجدال ، يطابق المواقف التى اعلنت بالفعل فى انفاقبات كامب ديفيد والمواقف التى وردت فى اعلان ريجان ، وكان فى نية الملك حسين التفاوض فى ظل اطار الاقتراح الامريكي والخاص بأن يكون هناك خبان فلسطيني فى الضفة الغربية وغزة مرتبط مع الاردن ولكنه اعلن أن هدفه طويل المدى يتلخص فى أن يشمل بعض العناصر الواردة فى مشروع فاس ، الذى يدعو الى منح الفلسطينيين حقوقا أوسع نطاقا بما فى ذلك حق اختيار اتشاء دولة مستقلة . وعلى الرغم من أن ذلك لم يكن ينطوى على ما تحبذه الاردن . ( ونظرا لما هو معروف من أن اسرائيل لن تقبل ذلك قط ) فسان الاردن . ( ونظرا لما هو معروف من أن اسرائيل لن تقبل ذلك قط ) فسان هسين قد شعر بأنه لم يستطع ح كموقف من مواقفه فى التفاوض حان يعرقل مكانية تحقيق هذا الهدف الذي يتطلع اليه الكثيرون من الفلسطينيين .

وعلى الرغم من جهود الملك حسين ، غان مجبوعة من العوامل تجمعت في ابريل عام ١٩٨٣ لتحول دون اشتراك الاردن في المفاوضات وهي : رفض سحين لاقتراح ريجان رفضا تاما ، واستسلام عرفات لضفوط المتطرفين ، ومطالبته في آخر لحظة باعتبار الملك حسين غير مقبول ، والافتقار الى التأييد الواضيح من جانب القادة العرب الآخرين ، والسكوت النسبى من جانب الولايات المتحدة في مواجهة استعرار احتلال اسرائيل للبنان ، الاسر الذي جعل ايفاء الرئيس ريجان بوعده الخاص بتجميد النشاط الخاص باقامة مسنوطنات أمرا مشكوكا فيه . وفي وقت لاحق اعلن الملك حسين علانية ان أمرا مشكوكا فيه . وفي وقت لاحق اعلن الملك حسين علانية ان المعامل الأخير هو أهم العوامل . وبالاضافة الى ذلك ، غانه كانت هناك في هذا الوقت العصيب بالنسبة لحسين ، انحرافات مزعجة داخل حكومة يجان عن الموقف الأمريكي الثابت منذ زمن بعيد من المستوطنات الإسرائيلية ، ومفاده ان المستوطنات غير شرعية وتعبر بمثابة عقبات بالنسبة للسلام . ومناده ان المستوطنات غير شرعية وتعبر بمثابة عقبات بالنسبة للسلام ، معلق الحرية في الاستيطان في الضفة الغربية على حساب الفلسطينيين ، في معلق الحرية في الاستيطان في الضفة الغربية على حساب الفلسطينيين ، في معلق الحرية في الاستيطان في الضفة الغربية على حساب الفلسطينيين ، في معلق الحرية في الاستيطان في الضفة الغربية على حساب الفلسطينين ، في معلون السلام ،

وثهة سبب آخر يدعو القلق وهو الانتقار لأى موقف متماسك من جانب الولايات المتحدة لحل الازمة في لبنان أو حتى اشراك القادة السوريين في محاولة شاملة لاقرار السلام . وقد تم التوصل الى حل لهذه النقطة بعقد اتفاقية الانسحاب الثنائية في مايو ١٩٨٣ بين اسرائيل ولبنان بعد قليل من التشاور مع سوريا بصدد مصالحها في المنطقة . ويخشى الاردنيون من أن عدم ابرام اتفاقية انسحاب شامل يمكن أن يخلق حالة جمود دائمة تؤدى الى تقسيم لبنان ، مع بقاء القوات الاسرائيلية في المنطقة الجنوبية على أن يتم ضمها في النهاية الى اسرائيل على غسرار ما حدث بالنسبة لمرتفعات الجولان والضشفة الغربية وغسزة . وسوف يعد ذلك بمثابة سسابقة جديدة يمكن تطبيقها على الاردن في المستقبل وعلى أية حال غانه سيدفع المزيد من العرب الى الخروج من ديارهم ويخلق دفعة جديدة من الملاجئين ، ولقد خفت حدة هذا الخوف الذي سيطر على الاردنيين مؤخرا عندما بدأت اسرائيل تستعد لسحب قواتها من لبنان

ويعتبر الاحتلال الاسرائيلى المستهر للبنان بمثابة ورطة سياسية وعسكرية، ولكن من وجهة النظر الاردنية غان هذا الاحتلال قد حقق لاسرائيل هدغا من أهداغها . غحتى تبدأ مباحثات السلام ، تستطيع اسرائيل أن تستغل الوقت في دعم قبضتها على الضفة الغربية وغزة . ويبدو حتى الآن أن هذا الوضع سيعمل على بقساء لبنان في موضع الاهتمام ، مما يساعد على اقصاء المسالح الانسائية للاردن . وأيضا نظرا لأن الاردنيين يدركون أن لبنان ليست سوى حلقة واحدة من سلسلة أكبر من المناطق الساخنة في شرق البحر الابيض المتوسط والخليج العربي والبحر الاحمر ، غانهم يعتقدون ، وهو اعتقاد صحيح ، أن تركيز المريكا لقوتها السياسية والعسكرية كلية تقريبا على بيروت يعستبر بمثابة استخدام مبذر لمواردها الكبيرة ولا يسفر الاعن نتائج عكسية .

ومع الاعلان عن « تحالف استراتيجى » بين امريكا واسرائيل في ديسمبر عام ١٩٨٣ ، شعر المعرب ان الولايات المتحدة أصبحت أكثر تحيزا ضدهم وتخلت عن فعاليتها فيما يتعلق بممارسة الضغط على كافة الاطراف لتجتمع على مائدة المفاوضات . وكانت استجابة الملك حسين لذلك حادة على غير العادة ، فقد شعر بأن الولايات المتحدة ستقدم ، في ظل هذا التحالف الجديد « الاعتمادات المالية للمستوطنات الاسرائيلية مما يهز بشكل وجوهر مقترحات السلام التي تقدم بها الرئيس الامريكي ريجان » .

وأهم ما يشغل بال الملك حسين هو أن أيدى الراديكاليين والمتطرفين قد ازدادت قسوة نتيجة لاستمرار حالة الجمود التى أصابت الجهود الخاصة باقرار السلام ، بسبب حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية واحجام حكومة ريجان عن تفاول المسائل الهامة الخاصة بالمستوطنات الاسرائيلية ، وانسحاب قسوات

الاحتلال وحتوق الفلسطينيين ، ويؤكد الاردنيون على ان صانعى السلام المعتدلين في اسرائيل وفي الدول المعربية ( مثل الخلك حسين ) سيفقدون الأمل وسسوف تقار مشاعر الخوف في نفوسهم وأن مصالح الولايات المتحدة نفسها سوف تعانى في هالة استبرارها في التخلى عن دورها الذي تلعبه منذ زمن بعيد بصفتها وسيط السلام في المنطقة ، وسوف يتحول الميزان الاستراتيجي بين الدول الكبرى اكثر تجاه الاتحاد السوفيتي حيث أن الشعب العربي في كل مكان يشعر باليأس من بذل جهد متوازن لاقرار سلام مؤيد من المقادة الامريكيين .

ويؤمن الملك حسين بأن دورا امريكيا هاما ، يعتبر امرا جوهسريا اذا ما اريد تحقيق أى تقدم ، ودعا في عام ١٩٨٣ ، الى حملة سلام مشستركة من العزبين الامريكيين يتزعمها مواطنون امريكيون لهم سمعة طيبة ولا يمكن قباهل اصواتهم ، وريما يكونون من وزراء الخارجية السابقين ، وعلى الاقل، الن هذه الحكومة المسغيرة سوف تؤكد الحقائق وتقدم المقترحات التى يمكن ان توجه الحكومة الامريكية بعيسدا عن الضغوط التى لا داعى لها ، وعندما عرض حسين هذا الاقتراح على كبار المسئولين في واشنطن ، اكد بأن هذه المحاولة لن تضر بالرئيس ريجان صياسيا ، ولكن على العكس من ذلك ، غان هناك احتمالا في ان تتيح الفرصة لدفع عجلة السلام وفي الوقت نفسه ستكون هذابة من الناحية السياسية بالنسبة لمعظم الناخبين الامريكيين ، ولكن ليس مذابة من هانب واشنطن .

ولا يزال المسئولون الامريكيون يؤكدون على انه نظرا لالتزام امريكا على اعلى مستويات الحكومة بعملية السلام ، مان هناك احتمالا في أن تقرم الاردن بدور معال يهدف تنفيذ قرار الامم المتحدة رقم ٢٤٢ . وهسم مقتنعون أيضا بأن ثمة قدرا كافيا من التأييد سياتي من قبل الفلسطينيين والمسسرب المعتدلين لجمل جهود اقرار السلام هذه ممكنة ومثمرة .

ويعتقد الاردنيون أن معظم العوامل التي أحالت دون اتخاذ هذه الخطوة في أبريل عام ١٩٨٣ ، أصبحت الآن أقل أهمية ، فقد زاد كل من تفتت منظمة التحرير الفلسطينية ، وتضاؤل النفوذ السوري على عرفات ، وتحسن العلاقات بين منظمة التحرير الفلسطينية والاردن ، من احتمال تعرف الاردن بسلطة أكبر من أجل أولئك الذين يعيشون في الضفة الغربية وغزة ، ويسمى الملك حسين الى وسيلة ما من أجل تحمل هذه المسئولية .

وند اصيب الملك حسين بخيبة الم نتيجة لحالة الجمود الدبلوماسي التي سادت المنطقة خلال عام الانتخابات الامريكية سنة ١٩٨٤ ووجه هجوما شنهيا بصدد هذا التأجيل ، ولكنه ناضل ، من خلال مبادراته في سياسسته الداخلية والخارجية ، في ابقاء احتمال اجراء مفاوضات في عام ١٩٨٥ . فهو لا يرغب في أن يظل ملتزما بلا داع بالتطرف السياسي السائد في العالم العربي

كما انه لا يرغب في أن يحيد عن المطالب العربية الاساسية عيما يتعلق بالحقوق الفاسطينية . ويفضل أن يسلك طريقا وسطا يكاد يكون مستحيلا يضمن قدرا من الاستقلال الاردني في صنع القرار ، ولكن في الوقت نفسه لا يبتعد عسن اشتائه العرب المعتدلين . وقد اتضحت من استمرار مناقشاته مع زعمساء الفلسطينيين واعادة انعقاد برلمانه الذي طالت مدة حله ، بحضور نصف اعضائه من الفلسطينيين من الضفة الغربية ، ومساعدته على عقد المجلس الوطني الفلسطيني في عمان في نوفمبر عام ١٩٨٤ ، رغبته في زيادة ارتباطه بالقياد، الفلسطينية داخل الاراضي المحتلة وخارجها . وقد عزز أيضا تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الأردن ومصر منذ شهرين ، نفوذ حسين بصفته قائدا معتدلا يمكنه أن يقوم بتحرك نحو السلام .

ولا يريد الملك حسين أن يكون المثل الوحيد للفلسطينيين ، فهو يفضل أن يقيم علاقة عمل مع منظمة التحرير الفلسطينية ولا تشمكل تهديدا لكلا الجانبين . وثمة مشكلة متصلة بهذه العلاقة ، وهي أنه أذا كان حسين يعقمد على موافقتهم ، فأن المتشددين في منظمة التحرير الفلسطينية والذين لا يريدون التوصل الى أية تسوية مع اسرائيل ، يمكنهم أن يعترضوا على رغبة الاردن في التفاوض من أجل مستقبل الضفة الفربية وغزة ، وثمة وسيلة لتجنب هذا المازق ، وهي موافقة الاردن على طلب واضح من جانب الزعماء الفلسطينيين في الاراضي المعتلة ، بأن بتحدث حسين نيابة عنهم بالاتفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية . ويمكن أيضا ، أن يعمل على استثناف الروابط الوثيقة بين الاردن والولايات المتحدة واشارة مؤكدة من الولايات المتحدة تدل على استجابتها لرغبة حسين في التفاوض على التخفيف من حدة المشاكل المالية والعسمكرية الاخرى التي يواجهها .

وسوف يحاول الاردنيون الاستمرار فى التيام بدور ثابت غيما يتعطق بالصراع العربى ــ الاسرائيلى والفلاغات العربية الداخلية ، بهدف حماية مسالحهم ، ان الملك حسين يحكم بلاده فى خضم هسذا النوع من المتاهسة السياسية منذ ان كان فى الثامنة عشرة من عمره وهو يعتبر حاكما بارعا فى معالجة المسائل والتحديات المتغيرة دوما ، واذا كانت هناك اية اجابة على السوال المحير الذى تواجهه الاردن حاليا ، فانه يعتبر الشخص الوحيد الذى يمكنه ان يتفوه بها .

ولقد أكد شقيقه ولى العهد الامير حسن بن طلال مرارا على أن الفكرة النهائية تتلخص في أن يكون الاردن والاراضى المحتلة في متوقع وسط بين أفريقيا والدول المنتجة للبترول في شبه الجزيرة العربية الى الجنوب وبين القوة البشرية الماهرة والتكنولوجيا المتقدمة التى تتميز بها لبنان وسوريا والعراق في المنطقسة الشمالية مع عرب يعيشون في وفاق وتعاون مع اسرائيل آمنة ومسالمة .

لم تستغرق المسافة بين القاهرة وتل أبيب سوى نصف سساعة وتقطعها الطائرة في سهولة ويسر ، ولكن الطريق مسن النساحية السياسية معب للفساية ، وهمو قاصر تقريبا على الامريكيين الذين قاموا «بدبلوماسية المكوك » . وكنت قسد قبت بهدذه الرحلة على متن طائرة السلاح البوى رقم واحد بصفتى رئيسا للجمهورية ، ولكن الأمر اختلف في ربيع ١٩٨٣ ، لم اكن قسد رأيت قط جبل سيناء الذي يسميه العسرب « جبسل موسى » ، لذلك طلبت من المسئولين المصريين في آخر لحظة قبل مغادرتي البسلاد ، أن يصرح لطائرتنا الخاصة بأن تتجه نحو الجنوب الشرقي بدلا مسن الشمسار الشرقي فوق مسحراء سيناء حتى يمكننا أن نقوم بجولة حول الموقع التاريخي ، ومن المعتقد أن يكون هسذا المكان هو جبسل حوريب ، حيث نلقى موسى الوصسايا العشر من الله ، وحتى بالنسبة لمفسيفينا الكرماء ، كان هذا المطلب صعبا لانه يعتبر بمثسابة انحراف عن الطريق المعتاد للطيران ، وتأجل اقلاع طائرتنا لمسئولين المعنيين .

وقامت الطائرة بدورة غوق قمة الجبسل التي يبلغ ارتفاعها ٧٥٠٠ قدم و المقينا نظرة على دير سانت كاترين ، الذي يقسع في مواجهة الواجهة الشمالية للجبل العتيق لما يزيد على ١٤٥٠ سنة ، وهسو يعتبر أقدم دير مسيحي على وجسه الأرض ، وهو مكان مقسدس بالنسبة لليهسود والمسيديين والمسلمين ، وكان موضع العديد من المناقشسات بين السرئيس المسادات ومناحم بيجين رئيس وزراء اسرائيسل وأنا في كامب ديفيسد ، وقد اعتسبر المسادات « جبل الرب » هسذا بمثابة رمز للسلام ، ولكن احتمالات تحقيق حلمه الخاص ببناء مجمع للديانات الشسلاة ، بدت بعيدة في ذلك الوقت ، عسام ١٩٨٣ ، نظرا لاحتسدام الحرب في لبنسان وتوتر العسلاقات بين مصر واسرائيل الى حسد الانهيسار تقريبا ،

وعلى الرغم من وفاة انور السادات منسذ سبعة عشر شهرا ، فقد وفينا عن طيب خاطر بوعسد اخذناه على عاتقنا روزالين وأنا في أثنساء احدى زياراتنا الرسمية ، وهو العودة الى بلاده للقيسام بزيارة خاصة على مهل . وبعد وصولنا الى مصر ، قمنا بأول زيارة لنا للقرية التى ولد فيها السادات ، وتقع في الشمال الغربي من القاهرة وهي ليست ببعيدة عن الطريق الرئيسي الى الاسكندرية ، وهناك التقينا بقرينته جيهان وأولادهما وأحفادهما ، وأزواج أولادهما وأقاربهما المقربين ، ومن الغريب أن أول موضوع تحدثنا فيسه كان

يدور حول الدجاج والبيض ، نظرا لكونه مشروعا تجاريا كانت الاسرة تدرسه ما وتمنا بجولة فى بساتين البرتقال فى المزرعسة المسخيرة ، ثم جلسنا فى الشرقة المسمسة لنحتسى الشماى بالنعناع الذى كان يفضله السادات ، والذى كثيرا ما احتسيته معسه خلال مفاوضات كامب دينيد ، شم سرنا فى شوارع القرية .

وكثيرا ما عقدنا مع السادات مقارنة بين منزلى فى بلينز بولاية جورجيا ومنزله الريفى . لذلك استطعت ان اتعرف عليه من كثرة وصفه المتحسله . واستمتعنا بحماس جيرانه وهمم يناضلون فى توجيه حركة المرور البشرية التى رافقتنا فى الشوارع الضيقة . وعلى الرغم من أننا كنا ننفذ البرنامج المصدد للزيارة ، غاننا استسلمنا لتوسلاتهم فيما يتعملق بزيارة عدد قليم من المنازل التى يفاخرون بهما بعملة خاصة ما التى دفعت تكاليف بنائهما جهيعا من ايرادات السيرة الذاتية للسمادات ، وهمو كتاب « البحث عمن الذات » .

وفى منطقة الدلتسا الواقعة بين القاهرة والقرية 6 الحظئسا الاراضى الزراعية الخصبة والاساليب التديمة الخاصة بالرى والزراعة والحصاد . لقد تناتشنا انسا وروزالين حول تاريخ مصر ، الذي يبدو كظيط خالب س المادات المتفسيرة وغير المتغيرة ، والأثر البالغ له على الشرق الاوسط خلال العقدين الاخرين اللذين حكم خلالهما البسلاد رئيسان جاءا ليعتبرا نفسيهما بمثابة خليفتين سياسيين للفراعنة العظماء ، وهمسا أنور السادات وجمال عبد الناصر . وفي البقية الباتية من رحلتنا أمكن لنا أن نتعرف عسلى هذا التاريخ التديم والحديث بطريق مباشر ، وبعد التيام بجولة شاملة تضمنت زيارة متحف الآثار المصرية بالقاهرة وأهرامات الجيزة برفقية المدير المصرى للآثار ، سافرنا من القساهرة الى الاتصر على ضفاف النيسك ، ومن هناك تمنا بزيارة « طيبة » ( الاتمر ) ووادى الملوك ومعبد الكرنك وغسير» من الأماكن الأثرية القديمة . وتفقدنا المقابر الاكثر شمهرة للفراعنسة والمدن القديمة المليئة بتماثيلهم الجميلة ، والمضينا بعض الوقت مع علمسساء الآثار الذين كانوا مشعولين بين التقاط المسور الفوتوغرافية للآلاف من القطع الأثرية وادراج اسمائها في تواثم ، وفك الطلاسم التي كتبت باللغة الهروغليفية على بعض الاماكن الاكثر بعدا والاقل شهرة .

وفى مباح احد الايام وبينها كنا نقترب من مدخل مقبرة توبي عنى آمون ، راتنى مجبوعة من الاسرائيليين الذين بدأوا على الفسسور في ترديد نشسيد « فليرافتك السلام » . وتوقفنا لنستمع اليهم ، وقد لاحظت أن عينى لم تكسسن العينين الوحيدتين اللتين تلألاتا . لقد كانت لحظة رائعة ، واتجهت تحدوهم لاتحدث معهم ، فشكرونى « لاتاحة الفرصة لنا لزيارة أمدقائنا الجدد

ى مصر » ومثل هؤلاء وغيرهم من مجموعات المسائحين الاسرائيليين ، كان المصريون المذين التقينا بهم في منازلهم وفي الاسواق مغتبطين ومهنئين لانتهاء هالة الحرب ، وأعرب المكثيرون منهم عن امتنانهم لثلاثتنا بالتساوى تقريبا ، ي وللرئيس السادات ولبيجين رئيس الوزراء الاسرائيلي .

وخلمت أن ٣٣ ألف سائح أسرائيلي يغدون ألى مصر كل عام وأنهم مسرورون سرورا بالغا بالترهيب الودى الذي يلقونه ، وهسدا المسدد بالاضساغة إلى ٥٠ ألف فلسطيني من الاراضي المحتلة يعبرون الحدود ليدخلوا مصر بدون وقوع أي حدث ، ومعظمهم تقريبا من غزة . بيد أن ما يقسرب من مصر بدون وقوع أي حدث ، اسرائيل سنويا ، القليل منهم للسياحة ، نظسرا القيود السياسية والاقتصادية على السواء .

وقد أمضيا عدة أيام على ظهر سفينة مريحة ، أخذت تتهسادى على سطح مياه النيل ، مما أتاح لنا أن نرى من وراء عدسات المنظسار ومن على مقسرية منا أفراد الشعب المعرى وهم يؤدون أعمالهم اليومية ، وهم يحرثون التربة الخصبة بأيديهم وبالفؤوس والجمال أو الثيران مثلما كانوا يقعلون عندما حكم الملوك القسدماء بلادهم وعندما كانت القسوارب التى تسير في النهسسر تدفعها أشرعة من ورق البردى أو مجاديف العبيد ، وفي الطسريق ، توقفنا في اسنا وادفو وكوم أمبو ، وكانت طائرتنا تنتظرنا في أسوان ، حيث تمنسا بجولة في منطقة السد المالى قبل ركوب الطائرة لمتقلنا الى أقصى الجنسوب بيث توجد التماثيل الشهيرة لمعبد « أبو سمبل » ، التي تطل على شساطىء بحيرة ناصر على بعد بضعة أميال من المحدود السودانية .

وفى اثناء الرحلة النيلية التى قهنا بها كانت السفينة ترسو كل ليله عند مكان مختلف ، وكنت استيقظ كل صباح قبل الفجسر لاقوم برياضة الجرى لبعض الوقت ، وقد استمتعت بصفة خاصة بهده الاوقات التى كنسا نستكشف فيها أماكن جديدة ، كما استمتعت بالعزلة نسبيا ، والجدير بالذكر أن أحد رجال الامن المصريين قد رافقنى اثناء سيرى فى الطرق المتربة والوعرة ، وفى بعض الاحيان على ضفة النهر ، وفى أوقات أخرى فى المناطق البعيدة عن المجرى وهى المنطقة المزروعة الضيقة بين المساحات فى المنطق الدون الارض المعبة وفى شدوارع القرى ، وفى ذلك الوقت من المعباح لا تكون الشروارع ولا الطرق مزدهمة بالناس ، ولكنها تنشط بالفلاهين المتجهين الى حقولهم أويحملون منتجاتهم الى الاسواق الكبيرة على بالفلاهين المتجهين الى مقولهم أويحملون منتجاتهم الى الاسواق الكبيرة على من المتع أن اتوقف وأنا فى المطريق وأتحدث عن المحاصيل أو الحيوانات من المتع أن اتوقف وأنا فى المطريق وأتحدث عن المحاصيل أو الحيوانات أو الحياة الاسرية ، لقد كان رجل الامن من أبناء منطقة الاقصر ، وقد ظل

مشعولا في الاجابة على الكثير من اسئلتي وتام بدور المترجم في كشعير من الاحيان .

وفى صباح احد الايام راينا جملا كبير الحجم على غير العادة وتوقفت لأنظر اليه باعجاب . وكان المفلاح الفخور به في طريقه التي القسرية التي كانت الدخينة ترسو عندها خلال الليل ، واصر على ان اركب على ظهرو الحيوان الضخم . وسرعان ما غيرت الموضوع وعدنا الى المسفينه ، حيث اعددت لمقابلة العبدة وغيره من كبار الشخصيات في القسرية قبل الابحار . كان الوقت مبكرا اى بعد شروق الشمس بظيل ، وبعد تبادل التحيات مع المسئولين ، سرنا في الشوارع الضيقة لنشاهد المدينة وهي تنبض بالحياة في أول النهار ، لقد بدأ التجار يفتحون حوانيتهم والفلاحون يرتبون مواكههم وغيرها من منتجاتهم في اكشاك او علىحوائط ومناضد في ميدان كبير .

واثناء ذلك سبعنا جلبة وضوضاء في مكان قريب ، اصوات صلياح وضحك ، وسرنا لنرى سبب هده الضلوضاء ، وتعرفت بعد مرور بعض الوقت على صديقى الفلاح صاحب الجمل الضخم ، وسلوع العديد من افراد المجمهور المحتشد لتحيتى ، وكان واضحا انهم كانوا يتوقعون مواهقتى على ركوب الجمل والسير به ، وحاولت أن اقدم كل الاعتذارات الممكنة ، ولكن عمرعان ما وجدت أن حتى رجل الأمن الذي يرافقني قد نسى واجبه الدي يقتضى منه حمايتى وانضم الى الجمع من الناس ، وفي النهايه استسلمت أمام المطالب الجماعية بأن أغامر بحياتى أو أن أفقد رجولتى ،

ويصعوبة بالغة ، حث الفلاح واصدقاؤه ، الجمل لكى يجثو على ركبتيه ، وقد غطوا سنامه بغطاء من اجمل الاغطية ، وكل فرد من الجمهور المتشدول أوما لى لكى امتطى الجميل ، ولم يكن من السهل الوصول الى ركاب السرج الذي كان عبارة عن مجرد فتحة في حبل متدلى ليس بعيدا عن قمة السرج ، وعندما جلست في النهاية على الاطار الخشبى الصلب للسرج خطا الفلاح هطوة الى الوراء وسحب قعود الدابة .

وبمجرد أن بدأ أجهل يترنح في أول تهايل شديد له ، صاح رجل ألامن منائلا : « أمسك اللجام بشدة بقدر ما يهكنك » . وكنت على علم بأن هذا المتمايل سيعقبه تهايل آخسر ثم تهايل مفاجىء ثالث وهو أكثرهما مسحوبة ، واهتز السرج الى الخلف ثم الى الامام ، وفي كل مرة يهتن أشسعر وكانني أنجدد حتى الإرض ، وكنت أترنح وأنا مهسك بالسرج الخشبى ، فأقترب من رقبة الجهل ثم أرجع الى الوراء لأمسل الى مكان حرج بالقسرب من ذيله وفي هذه الاثناء يهلل الجمهور المحتشسد ويصيح حينها أترنح ، ولكنني لم أتترب قط من المكان الذي كان من المهسمروض أن أكون فيه ، وعنسدها لم الترب قط من الما على ظهره في النهاية في أنزان وبدون ترنح نوعا ما، كنت سسار الجمل وأنا على ظهره في النهاية في أنزان وبدون ترنح نوعا ما، كنت

المسك باللجام بشدة ، وقد استطعت بهشقة أن ارجعالى الوراء بينمسا هاول الجمل مرارا أن يعضنى ، وعلت ميحات وضحكات الجمهور ق جميع أنحاء القرية .

وظللت ممتطيا ما يقرب من تقاطعين ـ ولم يكن الامر سيئا كما اعتقدت \_ وفي النهاية نزلت من على ظهره وقد أصبت بعـدد من الكدمات العميقـن ولكننى لم أصب بأية كسور . ولقد هنأنى الفلاح السعيد وقال اننى الشخص الوحيد باستثنائه الذى امتطى جمله . وعبرت وأنا أتصبب عرقا ، نصـفه ساخن ونصفه الآخـر بارد ، عن امتنانى لصاحب هذه الوسيلة الخطـية للنقل على هذا الشرف ، واومات برأسى الى جمهـور المتهللين وسرت للنقل على هذا الشرف ، واومات برأسى الى جمهـور المتهللين وسرت وأنا أشـعر بنوع من التقلص في عضلاتي ، وحاولت أن استجمع ما يمكنني من وقار ، واتجهت حـوب أحـد الحوانيت المجاورة . وقد انفجر الجميع بالضحك عندما سألنى العهدة « هل ذكرك هـذا بمفاوضات السلام الخاصـة ببشكلة الشرق الاوسط ؟ . فأجبته بقولى : « نعم ولكننى حقتت صباح اليوم بمشكلة الشرق الاوسط ؟ . فأجبته بقولى : « نعم ولكننى حقتت صباح اليوم بقدما أكبر فقد هبطت بن على ظهر الجمل بسهولة أكبر » .

وفى أحد الاكثماك خارج القريبة وجدت بعض العصى المسنوعة من المضيرران وعكاز الرعاة ، وشرح صاحب الكثبك كينية صنعها ، نقال انها صنعت بتعريض المادة الخام للبخار وتشكيلها كما تريد ، ونكرت فى المكانيسة استخدامها كهدايا ، ولكننى تركتها عندها رغض صاحب الكثبك أن يذكر ثهنها قائلا « فى هذه القرية لا يهكنك أن تدفع شيئا مقابل ما تريد شراؤه » وبعد أن ابحرت السفينة وابتعدنا عن القرية قام المضيف بلحضار مجموعة كلملة من بضائع التاجر الى قاعة الاستقبال بالسفينة .

لقد حاولت فى كل مكان على طول نهر النيل ان اتحدث الى اكبر عدد ممكن من المسئولين المحليين وغيرهم من افراد الشعب ، وقد اتضح لى انهم على علم كاف باتفاقيات السلم مع اسرائيل ، ويكاد يكونوا متجمسين التعبير عسن تقديرهم لبيجين مثلما يكنون السادات ولى كل تقدير . وفي المنازل غالبا ما يوجسد على الجسدران عدد كبير من المسور التوتوغرافية لعبد المناصر وعدد قليل من الصور السادات ، وفي بعض الاحيان صورة لى شخصيا . كما توجد على الجدران كتيبات سياحية وصور واعلام وغيرها من التذكارات الخاصة بالدول التى كان يعمل بها ابناء الاسرة ، وكانت ليبيا هى اكثر الدول التى يتم تذكرها كثيرا .

وفى يوم الاحد ادينا الصلاة فى كنيسة تبطية تديبة باحدى الترى التى مادنناها ونحن فى طريقنا ، وذكرنا راعى الكنيسة بقوة عقيدة هؤلاء المؤمنين الذين كان راعيهم القديس مرقص ، وبعد القداس شاركا

القساوسة في احتساء الشاى ، وقد الساروا الى أن الطقوس لم تتغير تغييرا يذكر خلال الستة عشر قرنا الاخيرة . ويبدو أنهم كانوا مشغولين بعسورة بالغة بموضوع تحديد اقامة البابا شسنوده الذى قسسام الرئيس السادات بتقييد نشاطاته والذى كان محددا اقامته والذى كان بأمر من الرئيس مبارك ، وقد رفض الاقباط اختيار أى شخص آخر لرئاستهم ، ووعدتهم بأن اتوسسط لمسلحتهم لدى المسئولين المصريين ، ومنذ ذلك الحين ، قمت بذلك عدة مرات ، وقد تم اخيرا اطلاق سراح البابا شنوده في يناير عام ١٩٨٥ .

وعلى عكس الحال بين المسيحيين وغيرهم من المؤمنين في الدول الغربية، مانه لم يكن ثمة ظهور لذاهب أو عقائد جديدة في العالم الاسلامي منذ العصور الوسطى ، ونفس النمط الارثوذكسي مازال مستمرا بين المسيحيين ، السذين ظلوا طوال عصور طويلة بلا مساس بصفتهم جماعات أقلية بين المسلمين . ومهما يكن من أمر فانه منذ الثورة الايرانية والجماعات الاسلامية اصبحت أكثر تشددا ، وقد رد قادة مصر وغيرها من الدول العربية في بعض الاحيان على هذه الضغوط الدينية باضطهاد غير المسلمين وهو الامسسر الذي يتعارض مع طابع المسلمين ، وفي تاريخ الاسلام الطويل يمكن المرء أن يكتشف وجود شعور متزايد مناهض للغرب ، ويعتبر سوء معاملة البابا المسيحي القبطي شنوده ، مثالا من الأمثلة على هذا الاتجاه المزعج .

لقد أصبحت مصر دولة موحدة لأول مرة منذ أكثر من خمسة آلاف سنة ، في عام ٢١٠٠ قبل الميلاد ، عندما قام ملك عظيم يسمى مينا بتوحيد القطرين الشمالي والجنوبي ، وساعد اكتشاف اللغة الهروغليفية في نفس ذلك الوقت تقريبا ، الملكة على تسجيل التاريخ المجيد لنضجها الثقافي والسياسي .

وعلى عكس سسوريا وغيرها من الدول الواقعة بين نهرى نجلة والفرات ، فإن مصر لم تكن في مغترق طرق الثجارة أو مركزا للحرب الدائمة عندما كانت الحضارات تناضل في بادىء الأمر من أجل الهيمنة ، ولم توجد في وادى النيل المسالم نسبيا أية اضمطرابات تتعلق بالنزاع مع قوى وأغكار الجنبية ، ولذاك فقد ظهرت فلسفات ومعتقدات دينية جديدة ببعاء شمديد ، وركز أفراد الشعب اهتمامهم على البناء والحرف والزراعة ، ونظرا الرخاء النسبى الذى كانت مصر تنعم به ، فأنها اشتهرت بكونها مصدرا موثوقا بمه للمواد الغذائة حتى في تلك العصور القديمة ، ولذلك فأنه ليس من الغريب أنه عندما وصل أبراهيم الى أرض الميعاد في كنعان ليجد الجفاف والمجاعة ، واصل محدما والمراعة ، واصل محدما مواد تموينية الأسرته ولرعيته ، وهناك لقى ترحيبا كريما وقد أضافت زيارئه المهتدة ثروة الى ثروته الكبيرة بالفعال ، ومن المؤكد أن وقد أضافت زيارئه المهتدة ثروة الى ثروته الكبيرة بالفعال ، ومن المؤكد أن

وعندما حلت مجامسة شديدة اهرى على ارض كنعان ، ذهبت خائلة اسرائيل ( معروف ايضا باسم يعتوب ) حفيد ابراهيم الى مصر مرة ثانية وربما الى نفس الكان لانقاذ انفسهم من الموت جوعا . وهناك مكث احفاده اربعة قرون ٤ وعائدوا في بادىء الأمر في حرية ثم اصبحوا فيها بعد ذلك عبيدا للفراعنة حتى عاد بهم موسى الى ارض الميعاد . ويشير الأنجيل الى انهم حتى بعد تحررهم ، اهذ مئات الآلاف من الاسرائيليين التائهين ينظرون بشوق الى هياتهم في مصر .

ومن وقت لآخر كانت مصر تبسط نفوذها على طول السساحل الشرمى المبحر الابيض المتوسط وعلى سوريا . وفى العديد من المناسبات تعرضت مصر نفسها للغزو من جانب جيرانها القريبين منها فى المريقيا ومن جانب اعدائها فى سيناء . ومهما يكن من امر ، نمانه حتى عندما احتلت توات أجنبية أراضيها ، فان المصريين ، بوجه علم استطاعوا الاحتفاظ باستقلالهم النسبى وعزلتهسسم المتقافية وواصلوا تحقيق الازدهار الاقتصادى من التجارة الدولية .

وفي اثناء القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد ، تحطمت المالك اليهودية لاسرائيل ويهودا في فلسطين على أيدى الآشوريين والبابليين ، كما تعرضت مصر لهزائم ساحقة على أيدى نفس هذه التوى الكبرى القادمة من وادى دجلة والفرات . ويعد عشرين علما ، احتل الفرس ، مصر وكان هذا يبشــل بداية غترة طويلة من الاحتلال الاجنبى • وفي عام ٣٣٢ قبل الميلاد ، قهــــر الاسكندر الاكبر المنطقة بأسرها وبدأ عهد النفوذ اليوناني الذي أثر في النهاية في الثقافة المصرية القديمة ومازال تأثيره مستمرا . ثم جاء بعد ذلك الرومان ، قبل مولد المسيح بغترة وجيزة ، واصبحت معر مرة اخرى مسرها لدرامسا وسيحية . فقد تم ارغام اسرة المسيح على ايجاد مأوى لهم هسريا من الملك هيرودس الاكبر الذي امر بقتل جميع الأطفال الذكور في بيت لحم ، لذلك هرب يوسف ومريم وطفلهما الى مصر ومكثوا هناك حتى ونساة هميرودس هذا وقد حكم الرومان مصر قرابة سبعة قرون ، وقد امبحت السيحية خلال ذاك الوقت الديانة القومية واصبحت اللفة القبطية هي لغة الشمب المصرى . وبعد ذلك ظهر التيار القوى للاسلام في القرن السابع ، واجبر الرومان على المضروج من الشرق الاوسط ( وفي النهاية من جزء كبير من جنوب اوروبا ) . ولفترة تزيد على الف عام والحياة السياسية والثقانية للممريين ولفيرهم في جبيع أنحاء الشرق الاوسط ، تبتثل لتعاليم النبي محمد ( عليه المسلاة والسسالم) .

وتعتبر مصر من اكثر دول المنطقة ، تحملا لتاريخ طويل من الاستعمار الفربى ، حيث أن معظم الدول الأخرى في الشرق الاوسمط ظلت جزءا من

الامبراطورية العثهانية حتى الحرب العالمية الاولى . وفى ذلك الوقت خضعت معر لاحتلال بريطانيا المعظمى لاكثر من جيل . وعندما اقترب نشوب الحرب العالمية الثانية ، كانت الضغوط القومية فى مصر ترغم البريطانيين فى النهاية على منح بعض الاستقلال للشعب ولكن غزو موسولينى لاثيوبيا فى عام ١٩٣٥ اتنع معظم المريين بأن حماية بريطانيا ربما لم تكن اسوأ خيار بالنسبة لهم لبضع سنوات اخرى . وحتى مع ذلك ، فان كراهية البريطانيين قد احدثت انقساما سياسيا خطيرا داخيل صغوف افراد الشعب المعرى ، فمالت مجموعة من الضباط الشبان نحو تأييد النازيين . ونظرا لهذه الفسيخوط الداخلية ، لم تنجح بريطانيا فى اقناع مصر باعلان الحرب على المانيا الا بعد حلول عام ١٩٤٥ ، أى قبل نهاية الحرب بأشهر قليلة .

وبتشجيع من البريطانيين ، ساعدت مصر على انشاء الجامعة العربية و نفس ذلك العام ، وذلك بانضمام شرق الاردن واليمن والسعودية والعراق وسوريا ولبنان الى مصر كأعضاء أصليين . وغيما بعد انضمت أيضا الدول العربية الأخرى الواقعة في شمال أفريقيا وفي شبه الجزيرة العربيسة ، الى الجامعة العربية ، وكان مقرها في القاهرة وظلت كذلك حتى قام الرئيس السمادات بتوقيع مماهدة السلام المصرية — الاسرائيلية في مارس عام ١٩٧٩ . عندئذ اتفق القادة العرب الآخرون على نقل قاعدة عمليات الجامعة العربية الى تونس عقابا السادات .

وبعد الحرب العالمية الثانية ، واصل المصريون نضائهم من أجل الاستقلال ، ولكن النفوذ البريطانى لم يتضاءل بصورة ملحوظة الا بعد تيام ثورة ١٩٥٢ ، وفي يونيو عام ١٩٥٦ ، انتهى الاحتلال البريطانى العسكرى الذي دام ٧٤ عاما ، وبعد شهر واحد من ذلك أمم عبد الناصر تناة السويس، وفي نوغمبر ، نجح البريطانيون بمساعدة الفرنسيين والاسرائيليين في الاستيلاء مرة أخرى على تناة السويس ، وأثبتت قوات عبد الناصر العسكرية ضعفها في تأدية واجبها ، وكان الضغط السياسي من جانب الولايات المتحدة والاتحاد السونيتي وغيرهما من الدول الاعضاء في الامم المتحدة ، هو الشيء الوحيد الذي أرغم قوات الاحتلال على الانسحاب .

وقد خلف هذا التاريخ الطويل من الاستعمار ، ذكريات مريرة المفايسة في اذهان المصريين وغيرهم من العرب ، وفي خلال الثلاثين سنة الماضية ، تاوم قادتهم في عزم واصرار أي تدخل أجنبي في شئونهم الداخلية وأعلنوا عدم تحيزهم للدولتين العظميين ، ومع ذلك فائهم كثيرا ما وجدوا انفسهم قريبين من موسكو أو واشنطن عندما كانت دولهم في حاجة للمعونة العسمكرية أو الاقتصادية ،

وقبل الثورة المصرية بارمعة اعوام ، تاسست دولة اسرائيل وقد غسير وجودها من طابع المنطقة وحياتها السياسية ، ومهما يكن من أمر ، فسلسان المصريين وجهيع العرب قد اعتبروا ، خلال الايام الاولى من تأسيس وطن قومى لليهود ، بمثابة غلطة قصيرة الأجل ، وبمثابة اجراء اتخذه البريطانيون من أجن تحقيق أهدافهم السياسية الشخصية ، ولقد أصيب القادة المصريون وغيرهم من المقادة في الشرق الاوسط ، بالدهشة من جراء مدى وعمق ما وصلفة اليه القضية اليهودية ، ذلك لأنهم ببساطة لم يكونوا على استعداد لمواجهتها ، وأخفقوا في الاعتراف بحاجة الشعب اليهودي لملاذ أو مأوى ، وقللوا من شال وأخفقوا في الاعتراف بحاجة الشعب اليهودي لملاذ أو مأوى ، وقللوا من شال موق وعناد الصهاينة في الحصول على موطىء قدم لهم في فلسطين والمحافظة عليه ، لقد اعتقد الجانبان في امكانية حل الموقف بالقوة ، واعتقد اليهود في احتمال أن يجلوا السكان عن الارض أو يتقسامونها معهم ، أما العسرب فقد اعتقدوا أنه في أمكانهم المحيلولة دون وفود أو أقامة أعداد كبيرة من اليهود في فلسطين .

ظهر جمال عبد النامر باعتباره قائدا دينابيكيا لجمهورية مصر الجديدة وسرعان ما دعم بلاده بمساعدة الاتحاد السونيتي كقدوة دانعية المسالم النعربي وثبة هدف من الاهداف السياسية التي تطلع العرب الي تحقيقها وهو مواجهة التهديد الصهيوني و وبحلول منتصف الستينيات ، كان عبد الناصر وغيره من القدادة المعرب يستعدون الثمن حرب اعتبروها حتمية ، وعندما شمبت الحسرب في عدم ١٩٦٧ الحقت بالعرب هزيمة خسرت فيها مصرسيناء .

وفى اعتماب وماة عبد الناصر ، أصبح أثور السمادات ، رئيسا للجمهورية ، وبدأ يتحرك بطيئا ولكن مطردا فى الابتعاد عمن السوفييت والاقتراب من الولايات المتحدة ، ولقسد توج هاذا القرار بطرد الآلاف مسن المستشارين السوفيت من مصر فى يوليو عمام ١٩٧٢ واستدعاء كل مسن السغيرين فى موسكو والقاهرة ، كانت هذه بمثابة حركة مشيرة ، ولكن فى خلال بضعة أشهر عاد السمغيران الى منصبيهما وبدأ السموفيت مرة أخرى فى امداد مصر بالاسلحة المتقدمة بخطى سريعة لمضاهاة تلك الاسملحة التى تسلمها الولايات المتحدة لاسرائيل ،

وبدأ الرئيس السادات والرئيس السورى حافظ الاسد في التخطيط سرا لأن تكون الحرب القادمة ( التي نشبت في اكتوبر عام ١٩٧٣) حربا ذات أهداف محدودة ، وليست محاولة لحرب شاملة ، وربما استغل أتباع السادات الاحداث بعد وقوعها وزعموا الآن أن الهدف الحقيقي للمصريين كان ينحصر في تمهيد الطريق من أجل تحقيق سلام حقيقي بين العرب والاسرائيليين ، وهذا الموضوع لا يمكن التفاوض بصدده الا إذا استعيدت الكرامة

المعربيسة وساد أساس من المساواة والاحترام المتبادل في ميسادين القتسال المحتملة مستقبلا . وقد شمعر السادات بأنه من المؤكد انسه اذا تسم تحقيس هسذه الاهسداف المحدودة ، فإن افراد شمعبه سيؤيدونه في التحرك نحسو الخسرار السلام .

وقى هدد المرة وعلى الاقسل في المراحل الأولى لمحرب اكتوبر عسام 1977 ، استخدم المصريون الاسلمة السونيتية بفعالية اكثر مها فعلوا اثنساء حرب ١٩٦٧ . وعلى ايسة حال ، فان الكرملين لسم يستطع مضاهاة الكهيات الكبيرة من المواد الحربية التي ارسلتها الولايات المتحدة الى اسرائيسل عسن طريق جسر جوى . ونظرا لتعرض الجيش المصرى لخطر الدمار ، فان اليكسي تؤسيجين رئيس الوزراء السوفيتي طار الى القاهرة سن اجل الترتيب لإعلان وقف اطلاق النار . وعندما رفض الاسرائيليون مراعاة هدذا الترتيب ، حذر السوفيت كلا من الرئيس نيكسون والاسرائيليين ووضعوا خططا واضحة لارسال قواتهم الى مصر . ونتيجة للضغط الامريكي راعى الاسرائيليون شروط وقف اطلاق النسار ، ولكن لسم يحدث ذلك الا بعد ان اعلنت الولايات المتحدة ان قواتها العسكرية المنتشرة في جميسع انحاء العالم قسد وضعت في حالة التأهب القصوي ، استعدادا لصدام خطير بين القوتين المعظهيين .

وبعد انتهاء حرب ١٩٧٣ التي لمسم تؤد الى نتيجة محددة ، وبعد ان حتق العرب انتصارهم السيكولوجي ، اعتبر السسادات بمثابة بطل عسكرى عظيم يتبيز بقوة مكنته من الايفاء بوعد عبد المناصر الذي لسم يحققه ، واصبح لدى السادات الذي تام بدراسة الشروط المحتلة لتحقيدة تسوية مسع الاسرائيليين في موعد مبكر يرجع الي عسام ١٩٧١ ، التكافؤ في التفاوض الذي سعى الى تحقيقه ، وفي اكتوبر عسام ١٩٧٣ ، ذهب السسادات الى مقر البرلمان المصرى واقترح امام اعضائه ، عقد مؤتبر دولي للسلام يضم الاطراف المتنازعة في الشرق الاوسط وتتناوب على رئاسته الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي ، وعلى ابسة حال ، فعندما عقد مثل هذا المؤتبر في النهاية ( بدون اشتراك سوريا ) في ديسمبر عسام ١٩٧٣ ، اثبتت المحاولة على النور نشلها ، ومن وجهة نظر السادات ، مان اتفاتيات عصل المتوات لعامي ١٩٧٤ و ١٩٧٥ في سيناء ومرتفعات الجولان بين مصر واسرائيسك لعامي ١٩٧٠ او ١٩٧٥ في سيناء ومرتفعات الجولان بين مصر واسرائيسك

لقد تلقت مصر مساعدات كبيرة من السوفيت ، ولكن في اعتساب التفساوض الخاص باتفاقيات الانسسحاب من سيناء ، امسبح واضسحا أن السادات يوجه مصسالح بلاده مرة أخرى نحو الديمقراطيات الفربية ، لقد البلغنى السسادات نيما بعد ذلك ، بانه لسم يرغب في تدفق « المستشارين » السوفيت مرة أخرى على مصر ، نقد رأى المعارضة القديمة من جانب السوفيت

لما وضات الانسماب مع الاسرائيليين واعتقسد أن هناك احتمالا اكبر في أن نوفر الولايات المتحدة السبل لاجراء المزيد من مباحثات السلام .

ونطلع السادات الى خلق مصر عصرية تنعم بالرخاء ومتحالفة مع الغرب بسل انه كان حتى على استعداد لأن يبرم اتفاقية سلم منفصلة مع اسرائيل مما يعرض مكانة بلاده للخطر فى المجتمع العربى . حتى ان رجالها من الشباب كانوا اكثر من تبت التضحيسة بهم فى الحسروب ضد اسرائيل ، وادرك ان ثمة فوائد كثسيرة سوف نعود على اشقائه العرب نتيجة لانهساء الحرب ، وشسعر بأنه اذا استطاعت مصر أن تتحرر من المواجهات المستبرة والمهلكة مع اسرائيل، منه سيستطيع المساعدة فى تحديد الحياة السياسية والاجتماعيسة للعرب ، والاشتراك فى صد الاعداء المشتركين ، وثبة تطور حسام فى تاريسخ الشرق والاشتراك فى صد الاعداء المشتركين ، وثبة تطور حسام فى تاريسخ الشرق الموسط ، عندما قسرر الرئيس السادات انسه لمسم يعد ملتزمسا بلجمساع المجاهمة العربيسة ، وانه يمكنه التصرف باستقلال عن سوريا وليبيا ومنظمة لتحريسر الفلسطينية وغيرها مسن الدول التى استمرت فى رفضها اجسراء اليسة معاوضات مع اسرائيل ،

وبعد أن توليت الرئاسة بغترة وجيزه ، نشبت نزاعات متعددة على المحدود بين مصر وليبيا ، وزاد التأييد السوغيتي لليبيين من عزلة السادات . وقد بدأ في قطع روابطه المسكرية والثقافية والتجارية مسع الاتحساد المسونيتي ، وتدهورت العسلاقات بين البلدين عندما أعلن السادات عزمه على زيارة القديس في نوغبر عسام ١٩٧٧ . ويبدو أن أفراد الشعب المصري تسد قبلوا كل هدده التغسيرات السريعة التي طرات على السياسة باتزان نسبى .

ومندها المتقبت بالسادات الول مرة في ابريل عسام ١٩٧٧ كان ميله الني التعاون معنسا غيما يتعلق بهفاوضات السسلام قد اتضح بالفعل ولكنه لسم يحدد أي موعد زمني لاجراءاته . وقد أبلغني بأنه يتطلع الى اتفساق سلام شامل وحقيقي وعادل ، بتأييد من كلا الدولتسين العظميين ، من شأنه أن يحقق توازنا جديدا بين الاسرائيليين والعرب ويعامل الفلسطينيين بانصاف . وقد استعرضنا بعض العنسامر الاساسية المجوهرية التقدم ، شم ايد السرفيتي السسادات فيها بعد ذلك العبارات الواردة في البيان الامريكي ـ السرفيتي المسترك الصادر في اكتوبر عسام ١٩٧٧ ( الملحق الثالث ) . واعتسبرت ذلك بمثابة تمهيد حيوى لاعادة عقد مباحثات جنيف السلام . وصدرت اعتراضات بويسه على البيان المسترك من اسرائيل ولا سيما من الاصدقاء الامريكيين الاسرائيل . ولا تتعلق هسذه الاعتراضات بهضمون نص البيان المشترك بقدر ما نتعلق بالآثار المناجمة عن رئاسة الدولتسين العظميين لاجتماع يضم اطراف مدجمه ومتفافرة ، ولقسد غضبت لهذه الانتقادات ويدت لي كل فرص التقدم وهي تضيع .

وبعد ثلاثة أيام بعث السادات برسالة خاصة وشخصية لى وفيها بعسد استقال وزير الخارجية المعرى الذى سلمنى اياها احتجاجا على محتوياتها . وتحثنى الرسالة على عدم الاقدام على أى شيء يتعارض مع قدرة السادات على التفاوض مباشرة مع الاسرائيليين ، وكان هذا بمثابة بشير بعزم السادات على زيارة القدس .

وبعد ذلك اجتمعت وموشى دبان ، وزير الخارجية الاسرائيلى ، لاؤكد له ان سياستنا التى انتهجناها من تبل لم تتغير ، وأن السونيت قرروا ببساطة في البيان المسترك ، أن يؤيدوا الموقف الامريكى ، ولم يتتنع الاسرائيليون وكانت الآمال المطقة على مباحثات السلام لا تزال تتضاعل تدريجيا ، وبعثت الى السادات برسالة بخط يدى اخبره لميها بمدى « الاهمية بل ربما الجوهرية « بالنسبسة اله أن يقدم لى مساعدته في تلك اللحظة العصيبة ، وناتشنا مختلف الاحتمالات بالتليفون ، وفي يوم ٩ نونمبر اعلى عرضه المذهل الخاص بالذهاب الى المقدس، وبسرعة وجه بيجين عن طريقي دعوته للسادات لان يلقى كلمة في الكنيست الاسرائيلى ، وبعد ذلك بفترة وجيزة ، تحت الزيارة التاريخية ،

وفي خطابه الذي القاه أمام اعضاء الكنيست الاسرائيلي ، اعلن السادات في عبارات محددة الموقف العربي القوى ، ومن الشيق ان نعرف انه قرر بعد بعض المناتشات الهامة ، الا يأخذ بهشورة مستشاريه بالقاء الخطاب باللغة الانجأيزية للمستمعين في انحاء العالم ، وبدلا من ذلك التي خطابه باللغة العربية لصالح جيرانه العرب واعرب عن امله لو انه استطاع ايضا ان يلقيه باللغة العبرية ، ان وجوده كرمز كان قويا الى الحد الذي طفى على كلماته التي لم تحظ باهتهسام بدرجة كبيرة ، وكان رد معل الدول الغربية مؤيدا تأبيدا ساحقا ، بينها كان رد معل الدول الغربية مؤيدا تأبيدا ساحقا ، بينها كان رد معل القادة العرب المعتدلين ، حذرا في أحسن الظروف المتوقعة ، أما الجمهور الاسرائيلي مقد استجاب بابتهاج وحماس ، وقطعت سوريا علاقاتها الدبلوماسية مع مصر ، ودعا كبار المسئولين في دمشيق وبغداد وطرابلس ومنظمة التعرير الفلسطينية الى اغتيال السادات ،

وفي ديسببر عام ١٩٧٧ ، جاء بيجين الى البيت الابيض ليناتش الاتتراح الخاص باترار السلام في سيناء والضفة الغربية . وتم عقد عدة اجتماعات محمومة بين المصريين والاسرائيليين اسفرت عقب انتهاء اعباد الميلاد بوليسارة بيجين للاسماعيلية بالترب من تناة السويس . وتد ابلفني السادات بسان الجلسة كانت غير مرضية تماما ، بل تعتبر بمثابة نكسة حقيقية لمبادرة السلام . اذ أن بيجين كان يصر على ضرورة بقاء المستوطنات الاسرائيلية على الاراضي المصرية . وبدا يبدو أن النتيجة الوحيدة الثابتة للحركة الشجاعة التي قام بها السادات ، هي انتهاء أي احتمال لمقد مؤتمر جنيف . وفي خلال زيارة سريعة بها في بداية المسئة الميلادية الجديدة ، تشاورت مع قادة الاردن وايران

والسعودية ومصر ، نوجدت العرب الآخرين يؤيدون نوعا ما السادات في مجالسهم الخاصة ، ولكنهم يوجهون اليه النقد في بياناتهم العلنية ، وهم بذلك انما يحترمون تعهدا بالاجماع بالوقوف مع اشقائهم العرب الاكثر تطرفا .

وفي خلال النصف الاول من عام ١٩٧٨ ، تدهور الموقف من سيىء الى اسدوا وبعث لى السادات برسالة يبلغني نيها بأنه عقد العزم على المجيء الى الولايات المتحدة والتنديد علنا ببيجين بصفته خائنا لعملية السلام . وفي شهر فبراير ، وجهت انا وروزالين المدعوة لانور السادات وجيهان للقيام بزيسارة شخصية لكامب ديفيد ، وبعد تمضية نهاية الاسبوع في مباحثات مكثفة ، اقتنع السادات بالمحاولة مرة اخرى من اجل التوصل الى نوع ما من الاتفاق ، وقد ساعسد سيروس فانس وزير الخارجية الامريكي في الجهود المجديدة ، ولكن خلال بضعة السابيع ، اتضح أن الاسرائيليين والمصريين لن يتفقوا قط بصدد أى من القضايا الاسساسية .

وفى النهاية وفى محاولة بائسة من أجل التوصل الى اتفساق سياسى ، قررت أن أوجه الدعوة لكل من بيجين والسادات للحضور الى كابب دينيست حتى يمكننا الابتعاد عن المهام الروتينية لبضعة أيام ، وقد استطعت ، ونحن فى عزلة نسبية ، أن أقوم بدور الوسيط بين وفدى البلدين ، لقد قبلا الدعوة على الفور ، وفى شهر سبتببر عقدنا سلسلة من الجلسات الخاصة استمرت ثلاثة عشر يوما .

ونتيجة لتنازلات كبيرة ، نصت اتفاتيات كامب ديفيد على انهاء المسكم العسكرى الاسرائيلى ، ومنح الفلسطينيين فى الضفة الفربية وغزة ، حكسا ذاتيا كاملا ، واجراء مفاوضات من اجل تحديد الوضع الدائم للاراضى المحتلة الاخرى ، بالاضافة الى اشتراك الفلسطينيين فى تقرير مستقبلهم ، وقد تسم توقيع اطار لاتفاقية مصرية للمسرائيلية ، تدعو الى انسحاب اسرائيل مسن سيناء وحل المستوطنات الموجودة فى الاراضى المسسرية واقسامة علاقسات دبلوماسية بين اسرائيل ومصر ، وفتح الحدود بينهما لتبادل التحارة ، وضمان مرور السفن الاسرائيلية فى قناة السويس واعلان سيناء منطقة منزوعسة المسلاح ، وابرام معاهدة سسلم دائم لتأكيد هذه الاتفاقيات ( الملحق الرابسع ) .

وفى ١٧ سبتمبر من عام ١٩٧٨ ، وتعنا ونحن مبتهجون الاتفاقيات فى البيئة الآبيض ، ولكن الاحتفال بذلك كان قصير الاجل ، فقد بدا من المستحيل تقريبا تحقيق أى تقدم آخر ، وبعد ستة أشهر ، أى فى مارس عام ١٩٧٩ ، قررت الذهاب الى القاهرة والقدس لمحاولة حل المسائل المثبقية ، وتمكنا من ابسرام معاهدة السلام ، التى تدعو الى انسحاب اسرائيلى كامل من سيفاء المصرية »

واتنامة علاقات طبيعية بين البلدين . واعقب هذا النجاح ، ولبضحة اشهر ك تماون وسهولة في الاتصال بين مصر واسرائيل ، ولكن منذ ذلك الحسين ، والمفاوضات متوقفة تماما . ولم يتحقق أى تقدم . ولم يمنح الاسرائيليون أى حدّم ذاتى يذكر للفلسطينيين ، وفي الواقع زادت حكومتا بيجسين وشامير من تشديد قبضتهما على الاراضى المحتلة . فضلا عن أن الاردنيين والفلسطينيين الم يكونها على استعداد للانضمام للمباحثات .

اقد اصر السادات دائها على ضرورة اعطاء الاولوية لمسسالة منسالله المناسطينيين حق تقرير مصيرهم ، وكنا جهيعا ( ربما باستثناء بيجين ) مقتنعين بأن هذه الحقوق مصونة في الوثيقة النهائية . وكنا جهيعا ( بما في ذلك بيجين ) واثقين ايضا من المكانية صياغة النصوص النهائية للمعاهدة خلال المدة المحددة لذلك وهي ثلاثة اشهر . ولقد ادرك المصريون أنه أذا ، بدأت اسرائيل في بناء مستوطنات جديدة ، فسان الفلسسطينيين والاردنيين وغيرهم من العرب لن يستطيعوا قط أن يقتنعوا بأن التزامات كالمب دبنيد ستحظى بالاحترام . وبالنسعة لهم ، فأن منح الفلسطينيين وعدا « حكم ذاتي » ، وأن يكون لهم الحق في أبداء رايهم على قدم المساواة أو الرأى النهائي في تحديد مصير الاراضي المحتلة ، بينما تستمر عملية بناء مستوطنات اسرائيلية كبيرة وبصغة دائمة ، انما يبدو أمرا غير ملائم الى حد يثير السخرية .

وربما لم يكن أخطر ما أغفل توضيحه كتابه في مباحثات كامب دينيد ، وعد بيجين الخاص بتجميد المستوطنات خلال مباحثات السلام التالية . لقد اعتقد المصريون أن أسوا خطأ ارتكبوه في كامب دينيد هو حذف عبارة « تقرير المصير » حبث أنها تنطبق على حقوق الفلسطينيين ، ولكننى أشك في أن بيحسبن كان سبقبل المكانية اقامة دولة فلسطينية مستقلة . ولقد اخفقت أنا والسادات في المداومة على اطلاع الملك حسين عاهل الاردن على الاحداث عند صياغة البنود النهائية للاتفاقيات ، الامر الذي ساهم بلا شك في رفضه الانضمام الى الباحثات التالية الخاصة بالحكم الذاتي .

وفى أثناء أحاديثى الكثيرة مع السادات ، كثيرا ما أعربت عن مخاوفى من تزايد عزلة مصر عن العرب الآخرين ، ولكنه كان يسخر من تلقى هذا ، فقد كان متأكدا من أن مبادرته تمثل على نحو دقيق أمانى الشعب المصرى فى تحقيق السلام وأنه مقتنع على حد سواء بأن معظم جيران اسرائيل من الدول العربية لديهم نفس الطبوح حتى بين أفراد الشعب أنفسهم ، وقد ندد بشدة بقادة تلك الدول لجبنها المتسم بقلة التمييز عندما أخفتوا فى أن يحذو حذوه .

ولقد اثبت السادات أنه على صواب غيما يتعلق بفشل هذه المحاولات الخاصة بمعاقبة مصر . ومهما حاولوا ، فان العرب الآخرين لن يستطيعوا أن

يستبعدوا أو يتجاهلوا لغترة طويلة مصر ، بتواتها المسلمة الهائلة ومومعها الوسط ، وتراثها المتضارى العظيم وسكانها المتمسددى المناصر الذين يبلغ تعدادهم ٤٧ مليون نسمة ، وقوتها العاملة الكبيرة فى الخارج ، واسسستعداد قادتها الحاليين فى استكشاف مفاهيم جربئة وجديدة . لقد ذكسر احد أساتذة جامعة تل أبيب مؤخرا أن موقف العرب من مصر خلال محاولتهم مقاطعتها يذكره بعنوان قديم فى جريدة القايمز اللندنية ، « الضباب يخيم على بحسسر المائش ، اوروبا معزولة » . وبالنسبة « للرافضين » فى العالم العربي الذين لم يستطيعوا اقتاع انفسهم بالتحلي عن تصميمهم على القضاء على المرائيل ، يعتبر السادات بمثابة خائن ، خدع اشقائه العرب من اجل مجده الشخصي ومن أجل المحسول بمثابة خائن ، خدع اشقائه العرب من أجل مجده الشخصي ومن أجل المحسول على مزايا لا مبرر لها لبلاده على حساب الآخرين ، وقد ترددت نداءات منكررة تدعو الى نبذ مصر واغتيال السادات ، ولكن الرئيس المسرى ام بنزعج من هذا وواصل فى هدوء سعيه الى تحقبق هدف السلام .

وفي وقت مبكر من صباح اليوم السادس من اكتوبر علم 1941 ، دق جرس التليفون في منزلي في بلينز بجورجيا ، وجه احد الصحفيين سؤالا عن رد فعلى ازاء المهجوم على السادات ، واضاف بسرعة بأن محاولة اغتياله لم تنجح، وأنه يعاني فقط من اصابات طفيفة ، فأعربت عن اسمستنكاري الارهاب ، ثم طلبت الاتصال بمصر ، لم استعلم الاتصال بالسادات ولكنني تحدثت مع السفير الامريكي ، الذي اكسد لي أن الرئيس المصرى على ما برام وأن التتلة الذين حاولوا اغتياله قد قبض عليهم وفي اثناء النهار عاودت الاتصال عدة مسرات بالقاهرة ، وشاهدت التليفزيون الذي اعلن النبا المؤسف ، لقد قتسل انسور المسادات بايدي متحميين دينيين مضللين ، كانت وغاته خسارة شخصية كمرة بالنسبة لي وضربة شديدة لاحتمالات السلام في الشرق الاوسط .

ومند ذلك الوقت والرئيس هسنى مبارك هريمس على أن يفى بالالتزامات التى تمهد بها سلفه . لقد اتضح لى تباما خلال اجتهاعاتى الاخيرة التى عقدتها مع القادة المصريين ، أنهم يسعون إلى أيجاد سبيل لاعادة تأكيد زعامة مصر فى داخل العالم العربي وأنها قرة كبيرة فى عملية السلام فى الشرق الاوسلط على السواء . ويتلخص أنطباعى فى أنه بالنسبة للوقت الحاضر ، يأتى العالم العربي أولا ، بينما تظل معاهدة السلام المصرية للإسرائيلية بلا مساس ، ومبارك الذي يعتبر تلميذا للسادات ، ينتقر إلى الجراة التي تميز بها السادات وربها بهتقر إلى مفاهيه الاستراتيجية ، ولكنه مصمم على أن يظل وفيا لمنهاجه ، ويتميز مبارك بالهدوء والمسبر ، وهو أكثر اهتماما وانشخالا بالشئون السسسياسية والاقتصادية الداخلية لبلاده من سلفه ، وقد تصرف عموما فى ظل فاسلم حروف عصيمة ، كما دماقد هو ومستشاروه التربون ، أن السادات كان سيغمل ذلك .

وبن المفيد الاسسسفاء الى الاسوات المسرية ، لأن مصر قد تبوات مركل المسدارة فى السنوات الاخرة وتزعمت حركة القومية العربية فى ظل عبد الناسر، والسلام المستقل مع اسرائيل فى ظل السادات ، وبدون مصر ، كان من غسير المحتمل ان يتخذ العرب أية مبادرة فيما يتعلق باقرار سلام حقيقى أو الدخول فى عرب مع اسرائيل ،

ولقد شعر القادة المصريون اكثر من غيرهم بالأمل وخيبة الأمل والانتصارة والمآسى ، والقرب من انسقائهم العرب والبعد عنهم . ان أرض مصر القديهة مازالت قائمة كاهدى دول افريقيا وكجزء لا يتجزأ مما نصعيه الشرق الاوسط . وخلال جيل ، اقامت مصر ارتباطا سياسيا وثيقا بالاتهاد السوفيتى في الوقت الذي رفضت فيه أمريكا ، ثم أقامت علاقة هتى اكثر وثوقا مع الولايات المتحدة في الوقت الذي استبعدت فيه السروفيت ، وعلى أية هال فان الاهم من ذلك أن في الوقت الذي استبعدت فيه السوفيت ، وعلى أية هال فان الاهم من ذلك أن المسر تعتبر ، بصورة ما ، مختبرا للتجارب بالنسبة لمبادرة سلام ترمى الى تسوية النزاع القديم بين العرب واليهود ، ومازال قادتها الحاليون يعترفون بهسسنه المسئولية الجسسية .

وفى اى مناتشة تدور حول الظروف السياسية التى تصود منطقتهم ، يؤكد القادة العرب على التهركز المزعج للقضية الفلسطينية ، ويشيرون الى ان مصر انشغلت « بالمسكلة الفلسطينية » تبل تأسيس اسرائيل بفترة طويلة ، ويعتقد الرئيس مبارك ، مثله فى ذلك مثل السادات ان الموقف فى الشرق الاوسط يعتبر جزءا من مشكلة عالمية ، تتورط فيها فى النهاية القوتان العظميان واصدقاؤهما وطغاؤهما المنعازون ،

ويوضح المعربون ان معاهدة السلام بين البلدين مازالت تقوم على اساس الهار شامل يتضمن مراحل التقدم بصدد الضفة الغربية وقطاع غزة 6 واستعداد اسرائيل لمنح الفلسطينيين حكم ذاتى كامل ثم حق تقرير المصير 6 ويبدون قلقا بالغا ازاء سياسة اسرائيل فيما يتعلق بالضفة الغربية وغزة 6 ويصفون الآن الاراضي المحتلة بأنها مليئة « بأحياء جديدة وصغيرة ليهود مسلحين ينظرون الي المحرب من حولهم كأعداء » 6 ويعتقدون أن نمو المسترطنات أنها يزيد مناسنه واستمرار الكراهية التي اعتقد السادات أنها انتهت بزيارته للقدس وبالاتناقيات التي تأت ذلك 6

ان القادة المصريين المعتدلين الذين يعترفون علافية باستحسان التسوية مع اسرائيل والذين يؤيدون تأييدا شديدا المعاهدة ، قد تلقوا سلسلة من الضربات العنيفة خلال الأعوام الأربعة الماضية ، فهم يعتقدون ان التحفظ السياسي في الولايات المتحدة ، والتعهد المصرى بتحقيق السلام مع اسرائيل قد أبطلا مصفة جزئية الاثر الرادع لهاتين الدولتين على اسرائيل ، لقد تعرضول لاحراج بالغ من جانب أولئك الذين يذكرونهم باستمرار من بين العرب الآخرين

انه منذ أن انسحبت مصر كتوة عسكرية مضادة ، غزا الاسرائيليون لبنسان مراتين ، وضموا مرتفعات الجولان ، بالاضافة الى ذلك شهدوا قبضتهم على القدس ، وقصفوا بالقنابل المفاعل النووى العراقي ، وصعدوا الى حد كبير من نشاطهم الخاص ببنساء المستوطنات في الاراضي المحتلة .

وقد تضاعف حزن المريين وكربهم نتيجة لرد فعل واشنطن الذي تمثل في معسونة عسكرية اكبر لاسرائيل واعلان قيام « تحالف استراتيجي » على الرغم من التصرفات العنيفة التي اقدمت عليها اسرائيل بلا داع كما اعتبرها المصربون .

ومهما يكن من أمر ، غان المصريين ما زالوا يعلقون الآمال في أن يتمسسر حلم السادات الخاص باقرار السلام ، وتأييدهم المستمر لاعماله • ولقه شعروا حتى الآن بخيبة امل نتيجة لعدم تحقيق الافتراض بأن الاردن ستقبل المقهدات المنطقية الاساسية لاتفاقيات كامب ديفيد وتنضم لعملية السلام ، على الاقل طبقا لاعلان ريجان لعام ١٩٨٢ ، الذي يصفونه بأنه « صهياغة وقيقة لتجنب عبارة كامب ديفيد البغيضة » .

ويعتقد معظم المصريين أن الملك حسين رجل شجاع ، وابتهجوا لان الملك الاردنى قرر استئناف العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة فى شهر سبتمبر عام ١٩٨٤ وثمة دلالة تبشر بالامل فى أن تخلق مصر والاردن جملاعة مركزية للمصالح العربية ، على استعداد للسعى لتحقيق تقسرير المصير الفلسطينيين عن طريق المفاوضات ، وعلى الرغم من أن الاردن قد تنصلت من اتفاقيات كامب ديفيد ، مفان مبارك ( وربما حسين ) يدرك أن هذه الاتفاقية هى الاعتراف الاسرائيلي الرسمى الوحيد بالحقوق الفلسطينية ، وسوف يقوم المصريون بتشجيع العاهل الاردني على اتخاذ الخطوة التالية نحو السسلام ولكنهم يعترفون علنا وفي المجالس الخاصة بأن حسين لا يمكنه التحري الفلسطينية والعرب المعتدلين بأنه لن يتم التخلي عنه أو التنديد به بسبب جهوده وقد شرح أحدد المتحدثين المصريين هذا الموقف المعتل بقوله : « أن حسين ليس السادات ، والاردن ليست مصر » ،

ويرى المعربون الاكثر تفاؤلا بؤرة الاهتهام العالمي ، بل وحتى بعض العوامل السلبية التى تضفى على الموقف نوعا من المرونة وتتيح فرصحقيقية للسلام ، فان مزيدا من الاستقرار في لبنان ونفوذا قويا للاسسد ربما يعطى المقائد السورى شعورا اكبر بالامن ، ويعتقد المتحدثون المصريون في المكانية تحتيق مطالب ساوريا في لبنان بدون تعريض الوجود أو السمادة اللبنانية المخطر ، بشرط اجماع القادة العرب الآخسرين والرأى العام العالمي على تأييد حماية الحقوق اللبنانية ، وأيضا هناك ثمة احتمال في أن يتيح

تشتت منظمة التحسرير الفلسطينية وانهيار سيطرة سوريا على عرفات ، فرصة لحسين لان يتحدث باسم الفلسطينيين في مباحثات السلام او يتحدث معهم نيها . بل وحتى سياسة الاستيطان التي تنتهجها اسرائيل قد زادت من المخاوف في الاردن وشجعت حسين على منع حدوث خروج ثالث لفلسطينيي الضغة الشرقية 6 ولهذا استقر السكان العرب في الاراضي المحتلة . وتعبسل الحسرب المستمرة بين ايران والعراق والقلق النسساجم عن ذلك في الدول الاخسرى بمنطقة الخليج العربي ازاء احتمال انتشسار الصراع ، على توضيح مزايا السلام والاستقرار في المنطقة • وتدعم المناقشسسة العامة التي تدور في اسرائيل حول الاحداث الاخيرة في لبنان والاراضي المحتلة ، وكذلك عسدم الاكتفاء الواضح لاقرار السلام مع دولة عربية واحدة ، القوى التي تنادى باقرار السلام والاعتدال . ومن المؤكد أن يعزز الترحيب بمسسودة مصر الى المحظيرة العربية من نفوذ مبارك . وثمة احتمال في أن تتشكل حكومة واشنطن متحسررة من ضغوط عام الانتخابات ، وتكون أكثر جرأة في جهسودها . ويرى بعض العرب المعندلين توافقاً بين حكومة ريجان في فترة رئاسته الثانيــة والفترة الثانيــة من رئاسة دوايت ايزنهاور ، عندما تم ارغام اسرائيل على الانسحاب من سيناء في مارس عام ١٩٥٧ . وهم يعلقون أمالهم على رؤية جهود مماثلة منجانب والسنطن مها قد يشجع اسرائيل على الانساب من الاراضي المحتلة الاخرى .

وقد راقب المصريون حركة السلام في اسرائيل ، وقد ادهشهم بل واغبطهم ان يجدوا الاسرائيليين متحمسين حتى اكثر من العرب في تأييدهم للحقوق الفلسطينية . ولاحظوا باهتهام بالغ ان . . ٤ الف اسرائيلي خرجوا الى الشوارع احتجاجا على قتل الفلسطينيين في اثنين من معسكرات اللاجئين خسلال غسزو لبنان في عام ١٩٨٢ . ويعلق القسادة المسريون المالهم على ان يشسساركهم الاسرائيليون الذين يؤيدون اتفاقيات كابب ديفيد ومعاهدة السلام ، في ادراك أن السلام بين الدولتين المتورطتين في الصراع على القوى في الشرق الاوسلم لم يعد في حاجة للعبة تكون حصيلتها « صفرا » ، حيث لا يستطيع فيها أي من الطرفين أن يفسوز الا على حسساب الطرف الآخسر ، ومن المكن بالنسبة لكل من اسرائيل وجيرانها أن يستفيدوا في الوقت نفسه ، ويعترف القادة المصريون بالشلل السياسي الذي اصاب حكومة الائتلاف الاسرائيلية ، الامر الذي جعل القاهرة تواصل انتظارها لمبادرة تتخدها واشنطن لبسدء

ويؤكد المعربون على اهبية استعداد العرب لقبول ببدا التعايش مسع اسرائيل ، ويؤكدون أن ثبة دليل كانيا على انهم يستطيعون ان يعيشوا في سلام مسع اسرائيل بمجرد توقيسع اتفاقية سلام رسمية ، ويستشهدون باتفاقيات الانسلمان لعلمي ١٩٧٤ و ١٩٧٥ التي تفسم اسرائيل وسوريا

ومصر ، ومعاهدة السلام المصرية \_ الاسرائيلية لعام ١٩٧٩ \_ وكلها حظيت بالتأييد على الرغم من وغاة السادات ، و « ضم » مرتفعات الجولان وغزو لبنان .

وقد حاولت مصر حث الدول العربية الاخرى ومنظمة التحرير الفلسطينية على الانضمام الى عملية السلسلم ، وذلك على طريق الجهلود الدبلوماسية المستمرة والهادئة. وعلى الرغم من علم حضور اجتباعات مؤتمر التهة العربي الذي عقد في فاس في سبتمبر عام ١٩٨٢ ، فقد أيدت المشروع العربي الذي انبثق عن هذه الاجتباعات ، والذي المح الى موافقة كلفة دول المنطقة عليه والمصريون مقتنعون بأن غالبية الدول العربية متفقه على حتمية اقرار السلام مع اسرائيل ، ومعظم العرب يطالبون بالحصول على اجابة على سؤالهم «ما هي حدود اسرائيل » ي قبل امكان البدء في أية مناقشة ، ولكن البعض على استعداد اكبر لايجاد او صياغة الاجابة خلال التفاوض .

ويتوقع المصريون من الولايات المتحدة محاولة اتناع الحكومة الاسرائيلية ولكنهم اصيبوا بثبوط الهمة ، شأنهم في ذلك شأن العرب الآخرين ، نتيجة التقلب والتناقض السائدين في واشنطن ، ولقد أصيبوا بالدهشة والفضب نتيجة لاعلان ريجان بعد مؤتمر القهة العربي الذي عقد في فاس ، والذي تضمن نفاد الصبر أو تنديدا بالتسويات العربية ، بيها كان رد الفعل الامريكي ازاء رفض بيجين الكالم والمباشر ، معتدلا نسببا ، لقد أفسدت المعاملة غير العادلة ، من العلاقات الأمريكية — المصرية ومكانة مصر مصفتها دولة معتدلة بين العسرب .

ويدعو المتحدثون في القاهرة الى اتخاذ الخطوات التالية لاستئناف عملية السلام الشــــال

- تغيير حقيقى لموقف الاطراف المعنية ، بما فى ذلك استعداد الفلسطينيين والاردن للانضمام الى مباحثات السلام مع اسرائيل واستعداد القادة الاسرائيليين لموقف النشاط الاستيطاني خلال الماحثات .
  - التعهد بعدم القيام بأية أعمال عنف خلال المفاوضات .
  - اظهار حسن النيه من خلال سحب اسرائيل لقواتها من لبنان .
- ادماج مفاهيم العناصر المشتركة فى كل من قرار الامم المتحدة رقم ٢٤٢ ، واتفاقبات كامب ديفيد ، واعلان ريجان ، وقرارات مؤتمر غاس مع المتراض فترة انتقالية قبل تحديد الوضع النهائي للضفة الفربية وغزة .
  - وضع عملية التفاوض في أيدى المعتدلين .
- أستخدام « عدارات غامضة بناءة » لحل ، بصفة مؤقتة ، تلك القضايا الحساسة للغاية مثل القدس التي تتطلب درجة من الثقة والاتصال اكبر مما هو قائم حاليـــا .

\_\_ تشجيع فلسطينيى الضفة الغربية وغزة على التفاوض بطريقة مباشرة الما عن طريق أصدار بيان من جانب عرفات ، أو العمد ، أو القادة الموثوق بهم الآخرين في الأراضى المحتلة ، أو من جانب البرلمان الأردنى الجديد .

\_ اشتراك كامل وجدى للولايات المتحدة كوسيط ( وليس كمدافع ) ميما يتعلق بالقضايا الهامة الخاصة بحقوق الفلسطينيين وانسحاب القوات الاسرائيلية من الاراضى المحتلة الأخرى .

ويتعين فى بعض الاحيان على المعربين والاردنيين والفلسطينيين أن يتحركوا معا فى التعالى مع الاسرائيليين ويتعين اشتراك السوريين حتى يمكن التوصل الى تسوية نهائية . ويدرك المعربون تماما أنه لكى يتم كل هذا ، يتعين عليهم أن يلعبوا دورا متكاملا ، ولكنهم يفضلون البقاء فى الخلفية لفترة من الوقت حتى يمكن التأكد من نوايا كل من الولايات المتحدة واسرائيل والاردن .

وبدون أن تقدم أية تنازلات علنية ، استعادت مصر عضويتها في المؤتسر الاسلامي ، وهي تتحرك بهدوء وبفاعلية لاقامة علاقات حقيقية مع الدول العربية كل على حدة ، ودوجد أقلية صغيرة في مصر ، تعتقد أنه يمكنها بل وينبغي عليها أن نظل بمناى عن الاضطراب والدسائس السائدة في الدول العربية الاخرى ، ولكن الأغلبية لا توافق على ذلك .

وكان أول تحرك هام يعبر عن الموتف المتغير لمسر تمثل فى ذلك الاجتها الذى عقد بين عرفات ومبارك فى ديسمبر عام ١٩٨٣ ، أى بعد الرحيل الاجباري الثانى للفلسطينيين من لبنان بفترة وجيزة . لقد كان عرفات اثناء تشاوره مع الرئيس المصرى ، بحاول انقاذ سمعته بين العرب بصفته القائد الذى لا بنازع عليه للقضية الفلسطينية . وفى الواقع ، انتهك عرفات التوصيات التى اتخذها ،ؤتبر تمة بغداد فى عام ١٩٧٨ ، وترار المجلس الوطنى الفلسطينى المسادر فى عام ١٩٨٣ الذى ينص على حظر أى اتصال مع مصر حتى تلفى اتفاقيات كامپ ديفيد ومعاهدة السلام الاسرائيلية ، لقد اظهر عرفات الذى وجهت اليه ضربات عنيفة ، استقلاله ، الأمر الذى ساعد على اتاحة الفرصة لمبارك للدعوة الى استثناف الحوار بين الاردن — ومنظبة التحسرير الفلسطينية ، بأمسل

ويعتقد المقادة المصريون الان أن معظم المراد القيادة في منظهة التحرير الفلسطينية ، معتدلون نسبيا ، ويفضلون حماية عرفات وتأييده في نزوعه المتردد الى انضمام معثلى الاردنيين والفلسطينيين ، لمباعثات السلام ، وعندما قام الرئيس مبارك والملك حسين بزيارة الرئيس ريجان في غبراير هام ١٩٨٤ ، اكد الرئيس المصرى تأكيدا علنيا تأييده لعرفات ، وفي نوفمبر عام ١٩٨٤ ، اغتبط المصريون لرؤية الملك حسين يرحب بعقد المجلس الوطنى الفلسطيني في عمسان ،

وثبة تاعدة منطقية اساسية دائمة بالنسبة السادات والرئيس مبارك ، واتلخص في أن معاهدة السلام ليست سوى جزء واحد من اتفاقية كامب ديفيد الشاملة ، وأن مصر سوف تحترم التسوية الشاملة طالما أن اسرائيل تغمل ذلك . والأمل ينحصر في ألا يقوم الاسرائيليون لا بالطرق العملية ولا بالاسسساليب القانونية بالغاء الاتفاقيات الخاصة بالحقوق الفلسطينية ، والتراجع في سحب قواتهم العسكرية من الضفة الفربية وقطاع غسزة والبنود المحددة الواردة في تسرار الامم المتحدة رقم ٢٤٢ ، أن مثل هذا الاجراء النهائي ، الذي كثيرا ماهدد القادة الاسرائيليون باتخاذه سوف يقضى على حلم السادات الخاص باقرار السلام واعادة كافة شئون الشرق الاوسط الى نقطة البداية ساى اسرائيل معزولة يحيط بها أعداء عرب موحدون ولا يعرفون الصفح وينتظرون في صبر بينها يعدون اللعدة لاغتفام فرصة أخرى لتوجيه ضربة قاضية .

## « العربيسة السعوديسة »

لقد أتيحت لى فرصتى الاولى للعودة الى الرياض كمواطن عسادى ، في أوائل ربيع ١٩٨٣ ، وكان علينا أن ننتظر لبضع دقائق في قاعه الانتظار الخاصة بالمطار حتى ينتهى المسئولون السعوديون من محصهم الروتيني للوثائق الخاصة بمجموعتنا ، وقد استمتعت أنا وروزالين بالقهوة العربيسة ، التي ينم صبها ببراعة ،ن فم الاناء المنحنى ذى النقوش المزخرفة في كوب صغير للغايـة . وقد عجبنا لقدرة النادل على نجنب اسقاط بضع نقاط من السائل القاتم الكثيف على البساط الجميل ، وما قد يلحق به اذا انسد هدذا العمل الفنى المسنوع من النسيج ، وحينما أصبحنا متأهبين للتوجه الى قصر الضيامة ، تمنا برج أكوابنا الفارغة من جنب الى آخر اشارة الى عدم رغبتنا في اعسادة ملئها مسرة أخرى · ولسم يعجب الشراب المخمر القوى شسخص أو اثنسان بمجموعتنا وتركوا بعضا منه في الاكواب لدى اعادتها الى الصينية . وفي كل مرة ، كان النادل يلقى بالقهوة مصادفة على البسساط ، تسم يكدس الاطباق ويغادر المكان . وقد فسر دبلوماسي رسمي ، في وقت لاحق ، ذلك بأن البساط المستعمل يعتب اكثر قيمة من البساط الجديد ، وأن ذلك يعدد دليلا على حسن ضيافة المضيف وبيان أن ضيوف الشرف هم محل الاعتبار الاول وأن الأطباق ، والاثاث ، وسائر أدوات الضيافة تحظى بأهمية أمّل نسبيا . ان العربية السعودية تعد بلدا غربيا ، بالنسبة للغربيين ، اذ أن عزلتها المعفرانية عملت على حمايتها لفترة طويلة من كل من الهيمنة الاستعمارية وعبء التقاليد والعادات الاوربية الثنيل . وعلى أيسة حال ، فمع ظهور ثروات السعوديين النفطية والنفوذ المتزايد في الشيئون الاقليمية والدولية ، أصبحت آراء وقرارات زعمائهم أمرا هاما في تحديد مستقبل الشرق الاوسط . وأنا أعرف أنهم يتمتعون باستقرار نسبى فى بلدهم ، بيد أنهم يشاركون في القلق المعام بشان التهديدات المحتملة من الاحسداث الجديدة والتي لا يمكن السيطرة عليها في المفانستان ، واليمن ، ولبنسان ، وايران .

وقد كنت أود زيارة الملك فهد الناء وجودى في العربية السعودية ، وخاب رجائي حينما علمت أنه كان يلتقى بزعماء القبائل في الصحراء ولا يتوقع عودته الى المدينة لبعض الوقت ، وبدلا عن ذلك ، تم اعداد جدول أعمال كامل لاجراء مشاورات لى والامير عبدالله ولى العهد ، ووزير الدفاع الامير سلطان ، ووزير الخارجية الامير سعود الفيصل ، وزعماء تخرون بالمحكومة السعودية ، معظمهم أعضاء بالعائلة الملكية ، وقد حدث بعد بلك أن أبلغت ، في وقت متأخر ، ن المساء بعد وصولنا ، بأن الملك فهد يود

انضمامنا اليه في اليوم التسالى في معسكره في الصحراء ، الذي يبعد حسوالي، ٢٠٠ كيلو متر عن شمال المعاصمة .

وى الصباح استيقظنا على صسوت انهمار الامطار الفزيسرة بشكل مروع وكان ذلك سن شأنه ان يجعل تحليسق الطائرة العبودية اسرا مستحيلا ومع استمرار انهمار الامطار واصبح المرور في الشوارع والطرق المؤدية الى المطار امرا غير محكن كلية وقد بلغت الامطار الساقطة على الرياض خمس بوصات وهو امر لا يصدق وكان نظام الصرف بها متخلفا تهاما ولذا غلم يكن ثمة مكان لتصريف المياه وكان نظام الامكن الاكثر انخفاضا بالمياه الغزيرة وكان الكثير من هذه الاماكن في الشوارع ذاتها وكانت المضمات المحمولة على شاحنات نعمل بشكل ثابت على ملء عشرات من الخزانات الكبيرة المحمولة على شاحنات حيث كانت تسحب المياه من المدينة وتلقى بها في الصحراء وأشرقت الشهس في منتصف الصباح وبعد بضع ساعات كان بالامكان المرور في بعض الشوارع مرة أخرى وتم نقلنا بالسيارة الى اقرب موقع لمهبوط الطائرة العبودية وواصلنا طريقنا على الغور .

وقد حلقنا ميلا بعد آخر على ارتفاع منخفض فوق الكثبان المرملية والوديان المجافة بطبيعتها ، وكان بعضها القريب من المدينة لا يزال معتلئا لدرجة الفيضان وكانت هناك عدة مزارع مروية ، وقد دهشنا لوفرة الازهار البرية في اماكسسن كثيرة ، وكان يوجد بين التلال المنخفضة والكثبان الرملية أعداد من الخيسسام السوداء المصنوعة من شعر الماعز ، التي تأوى الأسر البدوية الذين يتبعدون مع قطعانهم رقع الحشائش سريعة الزوال ، وبينما كنا ندور محلقين فوق واحدة أو اثنتين من تلك المستعمرات المؤقتة ، لاحظنا وجود جياد وعدة جمال في كل معسكر ، تستعمل في وسائل النقل المعتادة ، كما كانت توجد في أكثر الاحيسان سيارات الملاندروفر المتربة المالية الثمن تقف على مقربة منها . وقال الطيارون ان تلك السيارات تستخدم للرحلات الطويلة المتكررة الى المدينة البعيدة .

وهبطنا في النهاية في منطقة اكثر ارتفاعا لاستكشاف الهضاب التي برسميع بحدة الى الف قدم او اكثر عن سطح الصحراء المحيطة بها ، وبعد نصف ساعة الحرى رأينا المخيم المائنا من بعيد وهو عبارة عن مدينة مسحراوية مبيزة من الخيام ناصعة البياض المرتبة في شكل دوائر كبيرة ، ولم يبد أن هناك طريقا دائما من أي نوع يؤدى الى الموقع ، وانها فقط آثار العربات التي اتت بالسكان المؤقتين الى اجتماعهم مع الملك ، ولم استطع او اتبين السبب وراء اختيار هذا المكان بالتحديد ، بيد أن الطيار قال أن هذا المكان يكون جميلا على وجه الخصوص في اعقاب انهمار الامطار غير المتكرر في الصحراء ، وفيها كنا نحلق مقتريين ، لاحظنا أن خلف كل خيمة من الخيام الرئيسية مباشرة منزل متحرك منطور يجشم فوق هيكل شاحنة مرسيدس كبيرة ، وهو بمثابة اضافات عصرية لدور الخيام فوق هيكل شاحنة مرسيدس كبيرة ، وهو بمثابة اضافات عصرية لدور الخيام

التقليدية الخاصة بشيوخ القبائل السعودية . وكان يوجد على أطراف المعسكر مباشرة مجموعة من مولدات الديزل الكهربائية التى يمكن حملها وعدد كبير من الهوائيات المتطورة البيضاوية الشكل لتزويد مئات المنازل الصحراوية بالطاقة واتاحة الاتصالات الدولية لحاكم الدولة ، وتوفير متعة مشاهدة التليفزيون لاولئك الموجودين في المعسكر .

وكل وسائل الراحة العصرية تلك كانت امرا مغروعًا منه ، وكذلك هسذا التقليد القديم المتبئل في دخول جلالته الصحراء النائية للالتقاء بشيوخ القبائل من شتى ارجاء الملكة . وهم لم يحضروا لتقديم الثناء وتجديد تعدهم بالولاء ، وانها أيضا المتباحث مع زعماءهم في السياسة الداخلية والدولية ، وعرض أحوال شئونهم العشائرية ، وطلب السلع والخدمات لعشائرهم .

وبعد أن تناولنا وجبات طعام خفيفة فى أحد المنازل المتنقلة ، طلب منى الانضمام الى الملك بينما انطلقت روزالين لزيارة النسماء السعوديات ، اللائى لم أر أيا منهن على الاطلاق أثناء هذه الرحلة أو غيرها من الرحلات الى هذه البلاد، وقد كن فى معسكر مختلف تماما ، فوق الكثبان الرملية وبمنأى عن الانظار .

وكنت قد عرقت قهد بن عبد العزيز آل سعود لسنوات عديدة وتشاور، معه عندما كنت رئيسا للجمهورية فى كل من واشنطن والعربية السعودية . ثسم اصبح اقوى ولى عهد . كان مسئولا عن القيام بمهام دولية عديدة خصه بهساخوه غير الشقيق الملك خالد . وكان كل من الرجلين من اعضاء اسرة سسعود المكية ، التى حكمت اجزاء من شبه الجزيزة العربية لما يقرب من قرنين ونصف القرن . وكانت السعودية تشكل طرقا برية رئيسية تربط بين الهند والغرب المنذ فترات بعيدة قبل ابحار السفن حول قارة افريقية . وكان حكامها العديدون يتعتعون بالفنى والقوة . وبرغم ندرة السجلات التاريخية ، فلا يخفى علينا قصة ملكة سبأ ، التى أنت من العربية السعودية لزيارة الملك سليمان ملك اسرائيسل الاكثر قوة في حوالى عام ١٠٠٠ قبل الميلاد . وقد ترتب على ذلك أن اتبع بعض العرب الديانة اليهودية ، وقد تأسست مملكة يهودية فى الركن الجنوبى الغربى من شبه الجزيرة ، وتحول كثير من الناس فى القرنين الرابع والخامس بعد الميلاد الى المسيحية ، وتاريخ الاقليم تشوبه الفوضى بسبب الصراعات السياسية والدينية الكثيرة التى أسفرت عن تغييرات مستمرة فى القيادة وفى أشكال الانحيان بين القبائل ،

ثم ظهر النبى محمد ، الذى فكر فى توحيد القبائل العربية داخل دولة الاسلام وعمل الخلفاء الذين خلفوه بعد مماته فى عام ٦٣٢ بعد الميلاد على مد حكم الاسلام المى دمشق فى عام ٦٣٥ ، والى القدس فى عام ٦٣٨ ، والى الاسكندرية فى عام ٦٤٢ ، وبلاد غارس فى عام ٦٤٣ ، وامتدت العقيدة ، بعد ذلك صوب الغرب الى اسبنيا والشرق حتى الهند ، وفى خضم هذا التوسع ، أصبحت دمشق ، وبغداد

بعد ذلك ومدن أخرى المراكز المسيطرة وتقلصت العربية السعودية وتحولت الى مجرد مقاطعة ، وكانت أهميتها التى ظلت محتفظة بها تتمثل فى أن بها المدينتان المقدستان للاسلام ، مكة والمدينة . وطوال عدة قرون بعد ذلك ، كان يعاد تنظيم شبه الجزيرة العربية داخل الامارات العثمائرية سريعة التغير .

وقد نجح عبد العزيز آل سعود ، والد خالد وفهد ، خلال السنوات الاولى من القرن العشرين ، في توحيد مختلف أقاليم شبه الجزيرة معا تحت سلطانه، وفي عام ١٩٣٢ قام بدمجها معا في شكل المملكة العربية السعودية ، وقد أصبح بالمكان الملك ، من خلال مزيج مناسب من القيوة والتفساهم ، والبعث الديني والاصلاح الزراعي ، بالاضافة الى عدد كبير من الزيجات المخططة بعناية ، التغلب على اشكال الغيرة القبلية والصراعات ونجح في أن يظهر بوصفه الزعيم المعترف يه لنطقه جغرافية مترامية الإطراف . وأدار شئون الحكم بكفاءة عظيمة حتى مهاته في عام ١٩٥٣ ، وخلفه بعد ذلك ابناؤه سعود ، ثم فيصل ، وخالد ، وفهد في الوقت الراهين .

لقد بدأ الانتاج التجارى للنفط في العربية السعودية عام ١٩٣٨ ، ثم جلب بعد ذلك ثروة هائلة يكاد لا يمكن تصديقها الى جميع أولئك الورثة ورعاياهم . وقد تبوأت العربية السعودية ، مع أولئك الاغنياء مكان الصدارة في القيسادة السياسية والاقتصادية أبان السبعينات ، مها غرض ضغطا كبيرا على العائلة الملكية . ومع ذلك ، فقد حافظوا على الاستقرار السياسي داخل الملكة وعملوا على تعزيز دور قيادتهم بدرجة كبيرة بين سائر العرب من خلال حلل خلافاتهم الداخلية بالتشاور السرى وداخل حجسرات مغلقة ، وبتوزيع جزء من دخلهم البترولي ، والاستفادة من تفوقهم بوصفهم حراس للاماكن الاسلامية المقدسة . واستطاع الحكام السعوديين الحفاظ على توازن مقبول بين التحول الى مهيزات الدولة المحديثة المادية والابقاء في الوقت نفسه على درجة مناسبة من الالتزام الديني . كما عوضوا أيضا سلطتهم المطلقة بتقارب ملحوظ الى رعاياهم .

وقد اخبرنى الملك خالد أثناء زيارتى الأولى للعربية السعودية أنه يفتح ابوابه كل يوم لعشرات المواطنين الذين يريدون رؤيته ، ويقدم ازواره الطعام والشراب ، كما يسمح لنساء العائلة الملكية بعرض مشكلاتهم وطلباتهم عليه ، في احدى الامسيات من كل اسبوع ، وهو كثيرا ما يجوب صحراء المملكة بصحبة قائلة من الجرارات المقطورة التى تحمل مستشفى متنقل متكامل ويرحب شخصيا بمن يحتاجون العلاج الطبى ، وحينما أبديت دهشتى بشأن الوقت الطويل الذى ينفق لهذه الاعمال الادارية الروتينية ، رد قائلا أن المملكة ما كان لها أن تبقسى اذا ما تخلى زعماؤها عن هذا الالتزام الخاص بالخدمات الشخصية لامنائها .

وأثناء زياراتى الأولى برغتة أعضاء العائلة الملكية ، انتابنى احساس الدهشة فى البداية والتشكك الى حد ما ، الا اننى اقتنعت بعد ذلك بالأهمية العظيمة للمعتقدات الدينية التى تصبغ تصريحاتهم العامة والخاصة وتحدد شكل تصرفاتهم ومواقفهم التفاوضية .

ويمكن للعائلة الملكية ، برغم سلطانها ونفوذها ، ان ـ تتمتع بمرونـة اصدار القرارات العملية ، بيد انه من المفيد ادراك أن عقيدتهم الاسلامية هي الى حد بعيد اساس القـوانين التي تحـكم بلادهم ، وبنها تستمد شرعية وسلطة العائلة الملكية وحكمها ، واساس الدور القيادي الذي يقــوم به السعوديون في العالم الاسلامي .

وفى اواخر مايو ١٩٧٧ ، حينها قام ولى المهد الامير خالد باول زيارة رسمية له للبيت الابيض ، اعددنا عشاء عمل لضيوغنا ، وكبار المسئولين بالادارة ، وللاعضاء البارزين بالكونجرس . وقد سال احد الامريكيين ، وهو رئيس مجلس النواب توماس ( تيب ) أونيل . السموديين كيف استطاعوا نحتيق مثل هذا النهو (الاقتصادى السريع في بلادهم بلا ظهور واضح لقوى ثورية ، كما يلاحظ في سائر الامم المتدينة المحافظة التي تشهد تفسيرا سريعا .

رد ولى العهد باغضل تفسير يوضح مدى التأثير الراسخ للعقيدة الدينية في ابناء امته . غقال ان السعوديين لم يكن لديهم منذ امد بعيد ضروريات المحياة التى كان ينعم بها مواطنو العسالم الغربى ، الا أنه مع ظهور ثروتهسم المنفطية اصبحوا الآن قادرين على تحسين احوالهم المعيشية ، وتعليم ابنائهم واعداد مزيد من العمالة الدائمة من أجل المستقبل البعيد حينها تخفي احتياطيات النفظ المستنفدة في توغير احتياجاتهم الاساسية . كما أن تعساليم القسران تحثهم على العيش المتواضع وكيفية التكيف مع دورة الرخاء والحرمان المادى دون أن يخضع اسلوب حياتهم الاساسى لتأثيرات خارجية ، وقال أن الواجب الاعظم للعائلة الملكية هدو التكيف مع ضحفوط التحديث والحيلولة دون انتهاك الحضارة الغربية لتعاليم الاسلام ، وقد تضرع أن يكون لمعتقداتهم الدينية على الدوام المقام الاول ، اذا ما نشب صراع لا يقبل المساحة يوما ما . واكنهم يعرفون انه طالما أن الناس مقتنعون باستقامتهم الدينية ، مان العائلة الملكية ستظل محتفظة بولاء رعيتها ، وقد تاثرنا جبيعسا تأثيرا عميتا بكاماته المترددة نوعا ما ولكنها بليغة .

وقد لاحظت منذ الحين أن السعوديين فى تصريحاتهم العلنية الخامسة بشرح غلسفتهم ،ووبادتهم السياسية · والاوليات ومواقعهم من القضايا الدولية الراهنة ، نادرا ما يقودون فرصة للتأكيد على مركزية مسلوليتهم

المخاصة في حماية الاماكن الاسلامية المقدسة واعداد القيادة والدعم المسالي

والآن ، ونحن في الصحراء ، تقدمت الى الخيمة المركزية ، فاستقبلنى الملك وابن أخيه ، وزير الخارجية الامير سعود الفيصل ، مرحبين ، وكانت أرضية الخيمة مغطاة بأبسطة شرقية ، وكانت هناك بعض الوسائد الاسطوانية التي يستند عليها عند الجاوس ، ومع ذلك فقد طلب منى التوجه الى منزل متنقل مريب مكيف ومريح لاجراء مناقشاتنا ، وقد كان من المقسرر أن نلتقي سساعة أو نحو ذلك ثم تنضم وبقيسة المجموعة المرافقسة لى الى شيوخ القبسائل لتناول وجبسة المساء ، ولكنني والملك خالد ختمنا حديثا واسع النطساق بعد أكثر من خمس ساعات ، وقد بدأ الحديث بالشكوى من ضيقه الشخصي بعد أكثر من خمس ساعات ، وقد بدأ الحديث بالشكوى من ضيقه الشخصي بدسبب ضرورة الحد من استهلاكه من الشساى المحلى بالسكر ، اذ أنه كان يستمتع من قبل باحتسساء أربعين أو خمسين كوبا يوميا أثناء مشاوراته المستمرة تقريبا مع زائريه ، وكان هذا يشسكل العنصر الرئيسي في نظسام غذائي مسارم فرضه عليه أطباؤه لتقليل وزنه ومداواته من العلل الجسدية الاخسري التي وصفها بأنها بسيطة وغير هامة نسبيا .

كان الملك اكثر تواقا لموصف شئون دولته الداخلية : كنواحى التقدم في العمالة ، والتعليم ، والاسكان ، وحقوق المراة والزراعة ، والنقيل ، والدناع والمعلقات السياسية المتهركزة حول العائلة الملكيية ، وقد لخص بالتفصيل برامج تنهية الخدمات والمهارات البشرية المتضمنة في سلسلة من « الخطط الخمسية » المتتابعة ، ثم اكد ، كما اعتاد السعوديون أن يفعلوا على نحو متكرر كثيرا منذ الثورة الايرانية ، على أن ذلك بهدف « تحديث » وليس « تفريب » مجتمعهم .

وقد بدا على سجيته بدرجة أكبر حينما حول دفة الحديث الى دور الدين في حياة شعبه ، وهو الموضوع نفسه الذى ناقشناه في البيت الابيض . واعترف بأن مبادىء القرآن الاخلاقية السامية لا تلتقى تماما في مناسسبات كثيرة مع مجريات شئونهم الدينية أو الدنيوية ، بيد أنه أكد على أن هذه المبادىء توجه علاقاته الشخصية مع زعماء القبائل ومع أقل رعاياه مرتبة . وقال أن العقيدة الاسلامية تعمل ، علاوة على ذلك ، على توفير الاساس المشترك الذي تحاول جميع الدول العربية من خلاله العمل على تسسوية خلافاتهم وأن تتفق معا حتى على أصعب القضايا واكثرها مدعاة للشقاق .

وقد أبدى فهد أسفه لصورة العرب العامة السلبية في الولايات المتحدة والدول الغربية الاخرى وما ترتب على ذلك من أفكار خاطئة عن بلاده وشعبه: حيث يعتقد أن قوة العربية السعودية ونفوذها ايما يعتمدان فقط على الشروة وأن حقول النفط هي أثمن ما تمتلكه ، وأن حكومة العائلة الملكية غير مستقرة أو

تفتقر الى تاييد رعاياها ، وان عربا آخرين اتل حظا والفلسطينيون على وجه الخصوص يمكن ان يذهبوا في طى النسيان ، وأن التطورات الاقتصادية الخاطفة أو القضايا السياسية قد تطفى على الالتزامات والمبادىء التى تحكم منذ أسد بعيد الحكام في عائلتهم ، واكد من جديد أن شعبه قد عاش لأجيال بلا نفط وأنه هو وقيادات آخرى يعدون العدة بشكل روتينى لمواجهة المستقبل عندما تستنفد احتياطياتهم تهاما .

وقد أثنى على وجه الخصوص على موافقتى بيع طائرات افه ١٩٧٨ السعودية في ١٩٧٨ وتزويده بطائرات الاواكس بأطقم أمريكية للانذار البكر من هجمات جوية محتملة ضد بلاده عبر الخليج الفارسى ، ولم يستطع فهد أن يفهم كيف يمكن للولايات المتحدة أو أى مسن حلفائنا الأوربيين الاعتراض على قوة دفاعية عسكرية سعودية مناسبة ، مطلوبة لحماية حدود بلاده المهتدة وغير التحصينة نسبيا ، وأكد على أن توجه السعودية الثابت يتعارض مع الحساد العالم الشيوعي وأن ثمة رغبة طبيعية توجد بين مئات الملايين من المسلمين على سطح الأرض لأن يكونوا علاقات صداقة ويعملوا في تناسق مع الديمقراطيات الغربية .

وقد عمل كل من الملك ووزير الخارجية على وجه الخصوص على ان اتبين أن حماية المدن الاسلامية المقدسة هى أكبر مسئولياتهم العسكرية ، وقد دغماني الى غمص خريطة اشبارا فيها الى المواقع الدينية والمسافات الطويلة التى تضمها بلادهم الواسعة نسبيا ، اذ أنه بالاشتراك في حدود الخليج الفارسي الحيوية حيث تدور رحى الحرب العراقية الايرانية على اعتابهم ، ووجود قوى شيوعية في بلدان مجاورة ، ولا يفصلها عن اسرائيل غسير مسافة قصسيرة لا تتجاوز بضعة أميال فقط ، فان العربية السعودية تعتبر نفسها محاطة بجيران غير جديرين بالثقة ومن المحتمل أن يكنوا لها العداء .

ان التزام السعوديين تجاه الأخوة العرب ، وخاصة تجاه الفلسطينيين الذين تعرضوا للتضحيات بصورة تاسية ، يعد احد العناصر الأساسية في تعزيز معتقداتهم الدينية وفي مساههتهم في ضمان السلام والاستقرار في المنطقة وفي عام ١٩٧٧ ، حينها كنت أقوم باستكشاف كل درجة مهكنة من درجات المرونة مع زعماء الشرق الأوسط لاجراء مفاوضات ، كان السعوديون منفردين تقريبا في اصرارهم في كل مسرة على أن الفلسطينيين لهم الحق في دولة مستقلة . وأوضح في اصرارهم في كل مسرة على أن الفلسطينيين لهم الحق في دولة مستقلة . وأوضح الملك مهد أن نظام تحويل النقد ، الذي يسمح للعمال الوافدين من دول فقيرة بارسال أجورهم التي يتحصلون عليها من العمل في الدول الفنية الى وطنهسم بوضح تماما الاعتماد المتبادل اقتصاديا بين الدول العربية ، وأكد عسلى أن الثقافة المشتركة والدين المشتركة والفسرمس التجسارية تأثمة بين شعوب العالم العربي .

وعلى اية حال ، غثبة أيضا قوى مركزية طاردة كثيرة تعمل على نرض عزلة على الشعوب العربية . ويعرب الزعماء السعوديون على الدوام عسن ثنتهم التامة في انهم يستطيعون انفسهم الاحتفاظ بثروتهم ، واستقرارهم ، ووضعهم كحماة للأماكن المقدسة ، بيد أنهم مدفوعون قسرا للنضال مع غلول مؤمنة في دول أخرى في خضم انقسامات دينية ثورية ، وغالبا ما يكون ذلك من أكثر الصراعات اراقة للدماء ، وقد بحث الملك فهد التسورة الايرانية ، واحتلال منات من المتطرفين الدينيين لأقدس المساجد في مكة في ١٩٧٩ ، - وعمليات النسف الأخيرة في الكويت ، بوصفها تهديدات خطيرة على الاستقرار ما لم يكن هناك تخفيف للتوهج الثورى المضلل . ويرى أن الاردن يشعر باطراد بتهديد لكانه الذاتي أو حتى لوجوده بسبب تغاتم الازمة الفلسطينية في الاراضي المحتلة ، وان الرغبة في احلال سلام وحل هذه القضية يهدد التزام الملك حسين تحاه تاعدة الاجماع العربي ، وهي القاعدة الاساسية للدبلوماسية السعودية ، وبسبب تلك التحديات تجاه الانسجام والاستقرار كان الدبلوماسيون السعوديون واضحين مثل غيرهم في محاولاتهم للابقاء على استقلال لبنان وتخفيف حدة التوتر بين بيروت ودمشق . وقد عادوا في هذه العملية ، مثل الاخرين ممن تحدوا هذا المستنقع السياسي ، من نتائج الانتقام الارهابي من خلال اغتيال بعض دبلوماسيهم . وعلى أية حال ، غانهم يعتبرون ، طبقا لكلمات الامير بندر بن سلطان ، السفير السعودي لدى الولايات المتحدة وأحد المفاوضين الرئيسيين في لبنان 4 أن أحراز نجاح في هذا الجهد ليس أكثر من مجرد ضمادة في الاسعافات الاولية ما لم يتم التوصل الي حل شامل للصراع العربي - الاسرائيلي .

وفي ايران تحدى آية الله خومينى كانة الجهود الرامية الى حل مسكلة المحرب الطويلة والمكلفة للغاية بين بلاده والعراق ، بيد أن التهديد الاكسبر المحتمل للاستقرار الاقليمي لا يكمن في احتمال مهاجمة ايران لدول الفسليج الفارسي الاخرى وانها في تصديرها لحماس الشيعة الديني والثورة السياسية الى نظم حكم اسلامية واكثر محافظة ، ويمكن أن يكون ذلك بمثابة تحسدي ماشر لحكومة الرياض ، التي تراسها المائلة الملكية السنية المسلمة .

وبرغم ان سوريا تدعم ايران الفارسية في حربها ضد العراق العربية ، فانه لما يدعو التي الدهشة وجود اتجاه ودى نسبيا بين الزعماء السلعوديين تجاه الاسد . اذ انهم اوضحوا لي انه تجرى بشاورات مستبرة على مستوى عال بين الرياض ودبشق وان ثهة تفاهما واضحا بشأن العلاقة بين البلدين حتى بما في ذلك تورط سوريا في حرب الخليج الفارسي .

والسعوديون يعترفون بذلك الانقسامات والحروب الخطيرة بين اشقائهد، ببد أنهم فى ردهم على الانتقاد الغربى ، كثيرا ما يشيرون الى النزاعات التى تتردى ما بين حروب اهلية حروب عالمية بين المسيحيين ، ويؤكدون ، من خلال

الاعتراف بصعوبة التوصل الى اتغاق جماعى بين زعماء العرب على انسه يتعين عليهم جميعا أن يكونوا مستعدين لتقديم تنازلات جوهرية ، تترجسسم احيانا فى الغرب على انها دليل ضعف ، أو مخادعة لان كلا منهم مجبر على تعديل خيار أو رأى عبر عنه من قبل . ويصر السعوديون على أن أية محاولة من جانب الولايات المتحدة أو آخرين لزيادة تشتت العرب أو للحيلولة دون احلال وفاق بينهم أنها تتعارض مع أغضل المصالح الخاصة لكل من يرغب فى احسلال السلام والاستقرار .

وليس ثمة ريب في أن السعوديين يودون أحلال الاستقرار في المنطقة ويجاهدون باستبرار بن أجل تحقيقه ، ومتى يكون هناك غياب أو انحسلال مطرد للوحدة العربية الشاملة ، كما كان الحال عبر السنوات المعديدة الماضية، فأن السعوديين يكونون أول من يهتم بذلك ، وقد بدأ المصريون في التسو ، بعد طردهم من المجالس العربية ، في استعادة جزء من نفوذهم التوحيسدي السابق ، ولكن دون التخلي عن تعهدهم تجاه السلام مع اسرائيل أو روابطهم المقومية بالغرب ، وهذا يعني أن الليبيين والسوريين واليمنيين الجنوبيين مأز الوا يشعرون بالازدراء ، أو على أقل تقدير بعدم الثقة تجاههم ، حتى مأز الوا يشعرون بالازدراء ، أو على أقل تقدير بعدم الثقة تجاههم ، حتى في هذه الحالة الصعبة فأن السعوديين يعملون في هدوء على عسلاج أيسة تصدعات خطيرة في الصغوف العربية ،

ويعد الصراع بين القـوتين العظهيين أيضا عنصرا مسببا للخـلاف بين العرب ، فالسوفيت يرغبون دائما في توسسيع نطاق نفوذهـم في المنطقة . وها هي سوريا معتبدة على نحو متزايد على السوفيت من أجل الاسسلحة والخبرة العسكرية ، ومجاهدو تحرير أفغانستان يناضلون ببسالة للحيلولسة دون الهيمنة السوفيتية الكاملة، وأثيوبيا ترحب فيما يبدو بآلاف من «المستشارين» الدائمين الكوبيين والسوفيت ، واليمن الجنوبي يعتبر داخل الحظيرة المسوفيتية تماما ، واليمن الشمالي بوقع في اكتوبر ١٩٨٤ معاهدة صداقة وتعساون مع موسكو ، وفي الوقت نفسه ، تتبتع الولايات المتحدة في أغلب الاحيان بعلاقات طيبة مع سائر الحكومات العربية ، بيد أن الاجراء العسكري غير المتسك في لبنان والاعلان عن « تحالف استراتيجي » أمريكي ـــ اسرائيلي في آواخر عام في لبنان والاعلان عن « تحالف استراتيجي » أمريكا ولاءا من العرب ، اذ أنه حينما ظهرت الوادر الاولي لهذا القرار ، وصفه السعوديون بأنه « مدسر للفاية للعلاقات الوطيدة والدائمة بين الولايات المتحدة والعالم العربي » .

وبرغم الرجود المسوفيتى فى انفانستان ، والقلاقل والتهديدات على شبه جزيرتهم من جانب اليمن الجنوبى ، بل وحتى الحرب بين العراق وايران ، غان الزعماء السعوديين يعتبرون النزاع العربى ــ الاسرائيلى أهم العقبات الخطيرة الإى حل دائل للخلافات ، وقد أعادوا الى ذاكراتي أن جميع حالات الانذار النووى

خلال الخمس عشرة أو العشرين سنة الماضية قد حدثت بسبب التطورات فى الشرق الاوسط ، وهم يعتبرون منطقتهم الى حد بعيد أكثر مكان محتمل لحدوث أية مواجهة عسكرية للقوتين العظميين فى المستقبل .

وبالاضافة الى التحديات الاخرى التى تواجه المتيادة السعودية ، فسان التأثير المجدى الكامن للثروة المفطية المعربية يتضاءل ، اذ أنه حينما كانت تتدفق أموال الاوبك بلا قيود ، كان لدى الدول الرئيسية المنتجة للنفط أموال غير محدودة تقريبا لمساعدة الاشقاء المرب الآخرين ماليا أو التأثير عليهم ليكونوا أكثر تعاونا فيما يتعلق بالحفاظ على التوافق وتجنب أى نضال قد يعرض للخطر هذا الاقتصاد النامى على نحو مطرد ، وقد انتهى الى حد ما زمن المتحويل غير المحدود ، مسع قيام الثورة الايرانية ، وحرب الخليج والانخفاض الحاد في اسعار البترول العربي والطلب عليه .

لقد كان من المسلم به ، في الماضى بشكل عام ان الولايات المتحدة ستقوم بالدور الرئيسى في المعمل بين الاطراف المختلفة لدفع مزيد من الخطوات نحصو المسلام وتسوية الخلاف . وعلى أية حال ، فقد اعرب الزعماء العرب عن تحديهم على نحو متزايد في المسهور الأخيرة لهذا الأمر المسلم به اذ انهم يعربون عسن تشككهم علنا في أن يكون الزعماء الأمريكيون على استعداد لمواجهسة النتائج السياسية الداخلية عند محاولة حث اسرائيل على التفاوض ، أو الانسحاب سن الاراضى المحتلة ، أو تنفيذ الالتزامات الاساسية الواردة في قرار الامم المتحدة الاراضى المحتلة ، أو تنفيذ الالتزامات الاساسية الواردة في قرار الامم المتحدة .

ما هو شعور السعوديين تجاه الاسرائيليين ورجودهم ! انهم حذرون تعاما عدة في تعليقاتهم المعلنية ، بيد انه مما لا ريب غيه أن الزعم السعوديون يشاركون اجماع المشاعر العربية تقريبا بالاستياء والعداء تجاه انتهاك اسرائيل للأرض التي كان يحتلها من قبل ويحكمها اشتاؤهم المسلمون . وهم يعتبرون الاحتلال الاسرائيلي لأي جزء من فلسطين مماثل لاحتلال الصليبيين ، الذيب كاتوا تادرين على مواصلة تواجدهم الباهظ التكاليف والدموى والمحفوف بالمخاطر على فترات متقطعة زهاء قرن من الزمان على هذه الحافة الشرقية من بالمخاطر على فترات متقطعة زهاء قرن من الزمان على هذه الحافة الشرقية من البحر المتوسط » . وهم يعتبرون أن ذلك قلما حدث في أي وقت على الاطلاق في التاريخ حيث يتعين ضبط الانماط الثابتة لهذا الجزء من المعالم الذي نعيش فيه في التاريخ حيث يتعين ضبط الانماط الثابتة لهذا الجزء من المعالم الذي نعيش فيه

وقد اشار متحدث سمودى الى اسرائيل بوصفها « كيان مزروع » يعتمد على التنفس الصناعى الدائم والمغرط من الخارج ، ومع ذلك مهى غير مستعدة أو غير تادرة على أن تصبح جزءا من المنطقة .

ويدرك السعوديون ، مع ذلك ، أن الرغبة الساحة... في الأردن ومسر وكثير من الفلسطينيين المشردين أنها تتمثل في التحرك بسرعة اكبر تليلا مها حدث

فى مثال الصليبيين الذى استفرق مائة عام ، وقد أعربوا عن تأييدهم لحسل النزاع المستمر باستمرار من خلال المفاوضات السامية ، شريطة ألا تعسرض النتائج المحتملة للخطر الحقوق الاساسية للفلسطينيين كما عبرت عنها قرارات الأمم المتحدة المختلفسة .

وقد كان الملك فهد فخورا باعلان فاس ، الذى انبثق عن « بيان فهد » الذى قدمه في اغسطس ١٩٨١ ، واعتبر هذه المشروعات العربية كأساس مناسب يمكن أن يتوم عليه احراز مزيد من التقدم نحو السلام ، وبرغم أن العبارات التى صيغت في فاس تبدو من وجهة النظر الغربية عامة للفاية ويصعب حل رموزها، فأن السعوديين لا يرون سوى خلافات ضيقة بين هذا الاعلان ، وبين بيان ريجان الذى سبقه باسبوع واحد ، وقد قال الأمير سلطان مؤخرا في احدى المقالات « اننى لا اعتقد أن ثبة دولة عربية تود الدخول في حرب مباشرة مع اسرائيل ، وقد اعلن العرب رايهم في قبة فاس ، وهم الآن يريدون ويرغبون في سلام يقوم على الحق والعدل ، ومازالت بوابة السلام مفتوحة والعمل في هذا الاتجسساه مستمسس .

وبرغم النفوذ الواضح الذى يتمتع به القادة السعوديين ، غليس ثمسة ريب فأن الامريكيين وكثيرين آخرين يتوقعون منهم الكثير جدا ويخفقون في ادراك أو الاعتراف بأن السعوديين ، مع كل ثروتهم ومكانتهم ، لا يتمتعون بنفوذ مطلق في الشرق الاوسط ، وأنا أعلم أن الامريكيين توقعوا في مناسبات عديدة مسسن أصدقائنا السعوديين « التخلى » عن بعض العرب الآخرين أو أن يكونوا أنفسهم زعماء جسورين عند المراهنة على قضايا ذات أهمية ، فقد توقعنا منهم أن يهدئوا من أدانة العرب للسادات بعد مبادرته للسلام ، وأن يؤيدوا بقوة اتفاقيات كامب ديفيد ، ويحثوا الاردن والفلسطينيين على الانضمام الى محادثات السلام كامب ديفيد ، ويحثوا الاردن والفلسطينيين على الانضمام الى محادثات السلام بين اسرائيل ولبنان في وقت لاحق من ذات العام ، وغالبا ما كنا نصاب بالإحباط بين اسرائيل ولبنان في وقت لاحق من ذات العام ، وغالبا ما كنا نصاب بالإحباط بل وبالغضب أحيانا سحينها لا تتحتق توقعاتنا .

وكشخص يعرف السعوديين على نحو أفضل ، غين الايسر فهم حذرهم غيما يتعلق بالتعامل مع المسائل المثيرة للجدل الى أبعد حد ، والسبب في محسدودية ففوذهم ، أذ أن ساتجاهات السعوديون نحو الدبلوماسية واسلوبهم السياسي المتحفظ أنها شكلته ظروف وجودهم ، فعدد سكانهم الاصليين صغيرا نسبيا ، وقوتهم المسكرية ليست قوة رئيسية ، وتحيط بهم دول مجاورة خطرها محتمل لابستطيعون أن يتحملوا اثارتها بدرجة كبيرة ، وقياداتهم ذاتها تستند على التفاهم وتشكيل اتفاق بين قادة مستقلين ومتقلبين في عالم عربي منقسم على نفسهدرجة كبيرة ، وقد كنت أشعر بشكل ثابت تقريبا ، حينما كنت رئيسا للجمهورية أن أهداننا الاساسية كانت متفقة مع اهداف القادة السعوديين وأنها تكاد تسكون

منيدة كلما أمكن ذلك . وقد أضيف أن السعوديين وكثيرين غيرهم يفالون في تقدير نفوذ الولايات المتحدة بدرجة كبيرة وأنهم لم يفهموا قط لماذا لا نستطبع «المتخلى» عن أصدقائنا في الشرق الأوسط متى كان ذلك ملائم لاغراضنا .

ويميل زعماء العربية السعودية الى كبح الميول تجاه احداث ثورة أو غوضى سياسية في منطقتهم ، دون التخلى عن جوهر عقيدتهم الدينية أو أهداف العالم العربي المشتركة كما حددها في الاونة الاخيرة الاتفاق الجماعي في الرأى ، وهم يؤثرون الاستقرار بين الانظمة القائمة ، والحلول الوسط حينما يتعرض الاجماع العربي للخطر ، واحلال السلام في المنطقة ، والتوجه السياسي تجاه الغرب، أن السعوديين يعتبرون اسرائيل ككيان مثير القلق والاضطراب يمكن التخلص منه في النهاية ، غانهم قد يقدمون تأييدا ضمنيا ، في الوقت منسه ، لترتيب سلم يقوم على اساس قرار الامم المتحدة ٢٤٢ أو اعلان فاس ، الذي يعتبرونه وشسق الصلة بدرجة كبيرة من اتفاقيات كامب ديفيد أو لبيان ريجان كأساس التفاوص،

ويستطيع الزعماء السعوديون ، بأسلوب حذر ، أن يكونوا قوة حاسمة ومغيدة في الشرق الاوسط حينما يتبين أن نفوذهم يمكن أن يسفر عن تغيير مسن هنته أن يعمل على احلال السلام والاستقرار في المنطقة كبديل للحرب والاضطراب السياسي المستمسسر .

## (( الستقيسل ))

ليس ثمة حل سحرى للغز الشرق الاوسط . ومن المعبث النظر الى القضايا المعقدة للغاية ووجهات النظر المتضاربة بأى درجة من درجات التفاؤل . غمنذ نوقيع معاهدة السلام المصرية ـ الاسرائيلية ، اريقت دماء كثيرة بلا داع وتلاشت الآمال الخاصة باجراء مفاوضات للسلام ، ومن المستحيل في الوقت نفسه ، التخلي عن السعى من أجل السلام برغم العتبات التي لا يمكن تخطيها تقريبا .

والاسئلة التي يجب وضعها في الاعتبار لا نهاية لها على وجه التتريب :
نما هي الاحتمالات التي يخبئها المستقبل أوما هي المتطلبات الاساسية المسلام
وهل يمكن أن يكون هناك سلام ثابت نسبيا بحيث يعمل على مجرد دوام الظروف
والانجاهات المراهنة أوهل سيرضي هؤلاء المضطهدون بالانتظار في هدوء وسكينة
من أجل تسوية سلمية مشكوك فيها في المستقبل البعيد أوهل يتعين أن يتدهور
الموقف باطراد حتى تدفع أزمة أخرى بالاطراف المعنية المي التحرك أوهل هناك
توقع أنضل المنجاح من جهد دبلوماسي هاديء ومتواصل أو من تحسسرك علني
وجسور تجاه المفاوضات أوما هو الاساس المشترك القائم بالفعل الذي يتسنى
الاطراف المتنافسة أن تبنى عليه مستقبلا أكثر أمنا أبل والاكثر رعبا من ذلك كله
هل يمكن أن تؤدى الخلافات الراهنة الى استعمال اسلحة نووية أو الى مواجهة
عسكرية مباشرة بين القوتين العظهيين أ

لقد امضيت جزءا كبيرا من حياتى العامة فى المتعامل مع تلك التساؤلات ، وقد تحادثت ، فى فقرة حديثة جدا ، الى مئات من الشخصيات الموضوعية لكى احصل على وجهة نظر اوس—ع واكثر توازنا الى اقصى حد ممكن ، ولقد كنت مقتنعا على الدوام فى اعظم الاقات احباطا بالراى القائل بأن شعوب المنطقة بما فى ذلك حتى السوريين والاسرائيليين والفلسطينيين الذين لا يثقون تماهما بخصوصهم سيريدون انجاح جهود السلام ، وقد تكون اللغة الطنانة ومطالب جميع الاطراف قاسية ، بيد أن هناك نقاطا واضحة للاتفاق يمكن أن تكون بمثابة اساس لاحراز تقدم ، أن المناقشات الماصة مع الزعماء العرب تبشر بالاممل بدرجة تفوق كثيرا أى تحليل الصريحاتهم المعلنية ، كما يسود فى اسرائيل عنصر معتدل قوى نادرا ما يلقى آذانا صاغية أو يحظى بالتقدير فى البلدان المجاورة ، والموقف فى الشرق الاوسط مازال مزعزعا بسبب عاملين حاسمين ، الأولى هو أن العرب يرفضون منح اسرائيل اعتراف رسمى وصريح بالحق فى الوجود فى سلام داخل حدود آمنة محددة بوضوح ، والثانى ، هو أن الاسرائيليين يرفضون منا الانسائية الاسالسية ، الانسحاب من الاراضى المحتلة ومنح الفلسطينيين حقوقهم الانسائية الاسالسية ، بافى ذلك حق تقرير المصير .

ومن بين التعقيدات الأخرى: عدم وجود صوت فلسطيني رسمي وواضح ورفض كل من الطرفين الاستراك في محادثات للسلام بدون شروط مرهقة والموجود الدائم لقوات خارجية واسترار اراقة الدماء في لبنان بسبب النزاع الأهلى وكذا سياسة التوسع في اقامة المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي المحتلة والتوترات بين مصر واسرائيل بسبب غزو لبنان والنفوذ المتزايد للسوفييت في المنطقة والأمر الذي يعزز مقدرتهم على اعاقة اجراء مفاوضات والمحرب المنظيعة المدمرة الدائرة بين ايران والعراق وظهور التطريف الاسلامي وعدم وجود أي جهد معتد من قبل الولايات المتحدة لدفع السلام النائم على اتفاقيات تم التوصل اليها بالفعل .

أنها قائمة مهيبة \_ ولكن هنك أكثر من ذلك . فالقوى المضادة تميل الى أن تصبح أكثر راديكالية من خلال التكبر المصاحب للانتصار أو اليأس الناجم عن الهزيمة . وفى أية مواجهة ، تكون أكثر تصريحات القلة بذاءة هى تلك المتى يتذكرها وينميها على الدوام أولئك الذين يحتقرون بعضهم البعض ، فانعدام الأمان يولد جنون الارتياب ، وهــــذا يؤدى الى قمة القلق بين الاسرائيليين والمناسطينيين مما يحول دون أى تجاه اعتراف متبادل أو التخفيف من حــدة الكراهية ، والتهديد بالفناء أو الحرمان من الهوية كشعب .

ان الشرق الأوسط غير مستقر ، ودائم التغير ، ومن الصعب التنبؤ بما تد يحدث داخل منظمة التحرير الفلسطينية وبين الفلسطينيين والعرب الآخرين ، وبين الفصائل السياسية الداخلية في لبنان وبين تلك الجماعيات والقوى العسكرية الخارجية ، وعلى شواطىء الخليج الفارسى ، وفي اسرائيل فيسايتعلق بسياستها في الأراضى المحتلة ، ومن المؤكد أن الضيغوط الاقتصادية ، خاصة على اسرائيل سوف تتزايد ، وهذه التغييرات يمكن أن تسلم اما في تحقيق السلام أو اراقة المزيد من الدماء ،

بل ان الهلع النهائى من التدمير المتبادل لا يمكن تصوره كلية . اذ انه مسن المفترض الى حد بعيد أن اسرائيل لديها أسلحة نووية أو القدرة على نشرها بسرعة وأن السرفييت تعهدوا بحماية دولهم العميلة من هجوم كهذا بأية وسائل لازمة . فما الذى ستفعله الولايات المتحدة انها لن تقف مكتوفة الأيدى اذا ما اشتعل الموقف في الشرق الاوسط . وهذا مجرد احتمال بعيد ، بيد أنه من البطي أن وصول أى طرف الى درجة الياس من شأنه أن يعجل بحدوث مواجهة اقليمية أكثر خطورة مما حدث من قبل . ولا يجب أن يكون هناك مزيد من التأجيل اذا لم تضيع الفرص الحالية الى الأبد .

وبرغم الحاجة المواضحة الى حل الخلافات ، فان جهود السلام لا تحيا بذاتها ، ولا تعتمد على نفسها ، فاسرائيل وغالبية نظم الحكم العربية أصبحت مشغولة على نحو متزايد بمشكلات داخلية ، تشمل بعث الهوية الدينية ، وظهور آمال بين جمهور الناخبين الأكثر نقافة ، وظهور طبقات متوسطة ، والخوف من مزيد من تدخل قوى خارجية بما فى ذلك القوتين العظميين ، والانخفاض الحاد فى عوائد النفط . وهذه العوامل سببت تلقا عظيما لبعض الدول العربية المتى ركزت أكثر حتى الآن على الأمور الخارجية ، بما فى ذلك السلام مع اسرائيل والتوصل المى حل عادل المشكلة الفلسطينية ، ويتجه الزعماء العرب ، الآن لا الى تحرير أنفسهم من العبء الفلسطيني ، وعلاوة على ذلك ، فقد أجسبرت الازمة الاقتصادية المتزايدة القادة الاسرائيليين على التركيز على الشسئون الداخلية . كما تركت انتخابات عام ١٩٨٤ اسرائيل عاجزة الى حد ما فى مجال الدبلوماسية الدولية وربما غير قادرة على بدء اى تحرك جسور تجاه اجسراء مفاوضات حقيقية مع السوريين ، او الاردنيين أو الفلسطينيين .

ومن الجلى أن الموقف غير مفعم بالأمل ، ولكنه أيضا ليس ميثوسا منه . اذا أمكن حث الزعماء على التركيز على التقدم الذى تم أحرازه بالفعل ونقاط الاتفاق العديدة القائمة الآن واستكشاف أي سبل جديدة ممكنة تجاه السلام .

لقد كنت والرئيس جيرالد غورد رئيسين مشاركين لمؤتمر حول الشرق الاوسط عقد في جامعة امورى باتلانتا ، بولاية جورجيا ، في نوغمبر ١٩٨٣ . وقد دعونا كثيرين من رجالات السياسة الأمريكيين ممن ساعدوا في اجــراء المفاوضات خلال السنوات القليلة الماضية بالاضافة الى متحدثين رسميين بارزين من مصر ، والأردن ، وسوريا ، ولبنان ، والعربيــة الســعودية ، والاتحاد السوفيتي ، وقام خبير فلسطيني متخصص في الشئون الفلســطينية بتحليل وجهات نظر شعبه ، وقدم نحو ستة من الاسرائيليين عرضا لكثير من الآراء التي كانت سارية في بلادهم آنذاك ، وقد دارت مناقشات حامية ، بمـا في ذلك استجواب كل متحدث علنا منجانب المعديق والعدو ، وقامت الأطراف كلها بقتح الجراح القديمة من جديد وفحصها ، الا أن أيا منها لم يخرج من أية محاضرة وهو يشعر بالغضب .

وقد أمكن ، من خلال المحاضرات التى أدارها فى جو أكاديمى رئيسسائ مابقان للولايات المتحدة ، الك عن التحفظات القديمة والاشتراك فى تبسسادل الآراء والمعلومات ، بل لقد كان هناك حتى فى خلال غترات الاستراحة بسسير المناقشات العامة تبادل مثمر ومتحرر أكثر للأعكار والآراء بين المشاركين ، وقد كان من المثير رؤية باحثين ودبلوماسسيين من القسدس ، وقل أبيب ، ودمشق ، والقاهرة وعمان ، ومراكز جامعية وحكومية أخرى ، وقد أصبح كل منهم متلها المتعرف على الآخر ، وكان كثيرون منهم قد كرسوا حياتهم لدراسة أعمال بعضهم البعض ، بيد أنه لم تتح لهم غرصة للالتقاء على الاطلاق .

وقد تاثر القادة المجتمعون على وجه الخصوص بدرجة الاتفاق الجماعي التي وردت في الاتفاقيات والقرارات التي أيدتها بالفعل مختلف الغصائل والدول، وأدركوا مدى قيمة هذا التفاهم كأساس لاجراء مفاوضات في المستقبل وفي نهاية المؤتمر طلبت مجموعة من كبار المتحدثين من الرئيس نورد ومنى نقل ما تم استخلاصه الى وزير الخارجية ، ومسستشار الامن القومي ، والزعمساء الديمقراطيين والجمهوريين في كل من المجلسين بالكونجرس الامريكي وقسد استحينا لمطلبهم في غضون اسبوع واحد .

وكما راينا ، اقرت كل من اسرائيل والدول العربية العديد من قسرارات الامم المتحدة وثيقة الصلة بالموضوع . عمازال قرار الامم المتحدة ٢٤٢ متداولا ويعد بمثابة الوثيقة الشاملة التي تقبلها معظم الحكومات في الشرق الاوسط ، ومن خلاله تولدت مشروعات أخرى . ويدعو قرأر الامم المتحدة ٣٣٨ ، الذي تم قبوله بوجه عام ، الى اجراء مفاوضات مباشرة بين الأطراف المتنازعـة ، وهو يمثل اساسا هاما لمزيد من التقدم . وماتزال المعاهدة المرية - الاسرائيلية دليلا حيا على انجازات الدبلوماسية والامكانيات التي مازالت قائمة ، برغم الانتقاد العنيف الموجه لها من مصادر عديدة . ورغم ما يجرى عادة من تأكيد لتباينات بين اتفاقيات كامب ديفيد عام ١٩٧٨ ، واعلان فينيسيا الذي أصدرته الدول الأوربية عام ١٩٨٠ ، ومشروع فهد عام ١٩٨١ وبيان ريجان وقرار غاس عام ١٩٨٢ فانها تحمل في طياتها عناصر هامة مشتركة يمكن التوسع فيها اذا تبت متابعتها باخلاص . ففي جميع الاتفاقيات والمقترحات الرسمية ، ثمة أتفاق على مبادلة الأراضي المحتلة مقابل الاعتراف المتبادل ، والأمن والسلام الحقيقيين . وحتى مع كل هذه التناقضات ، فان ذلك في حد ذاته يعد بمثابة أساس مناسب لاجراء مفاوضات حقيقية بين الأطراف المعنية \_ شريطة أن يعربوا عن رغبتهم باخلاص في السلام ، واستعدادهم للامتناع عن وضع شروط غسير متبولة ، واحترام الوثائق التي وقعوا عليها بأنفسهم من قبل . ويتعين أن يكون هنساك عنصر الجسارة لكسر حالة الجبود القائمة ، وقبول محادثات السلام دون أى ضمان لما تسفر عنه من نتائج ، وكذا الشجاعة من جانب بعض الزعماء العرب التخاص من النيتو الفعال الخاص بالاجماع أو الاتفاق الجماعى •

وقد تم احراز تقدم ملموس بالمعل ، وتجلى ذلك نيها يلى :

السلام والانسحاب من الاراضى المحتلة ميكنا .

چج تم احترام معاهدة السلام عام ۱۹۷۹ بين مصر واسرائيك واتفاتيسة الانسحاب السورى ـ الاسرائيلى عام ۱۹۷۶ بدقة متناهية ، وأجرى لبنان واسرائيل مفاوضات مباشرة ، وثبة تاريخ طويك من التعساون بين الأردن

واسرائيل في مسائل تتعلق بالضفة الغربية وغزة والفلسطينيين الذين يعيشون هناك . ولذا ، غان معظم الدول العربية المجاورة قبلت الوجود الدائم لاسرائيل كحقيقة لا جدال فيها ولم يطالبوا بعد الآن بانهاء دولة اسرائيل ، برغم استمرار وجود بقايا هذا الاحساس .

به حتى بين اؤلئك الذين يعترنون بحق المصير بالنسبة للفلسطينيين ، هناك اجماع متزايد على ان نوعا من الاتحاد الفيدرالي او الكونفيدرالي قد يكون بمثابة ترتيب متبول بين الأردنيين والفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة .

به قبل الجميع تقريبا المبدأ الخاص بايجاد فترة انتقالية بين الموقف الراهن غير المرض واتاحة الفرصة في النهاية الشعب لتقرير مصميره في مناح من السمالم .

وتبين لى فى اوائل ربيع عام ١٩٨٣ ان الملك حسين مستعد التحرك تجاه اجراء محادثات المسلام تحت الاطار الشامل لقرار الأمم المتحدة رقم ٢٤٢ او بيان ريجان ، واننى التنع بأنه مازال يتطلع الى هذه الفرصة ، ويجب توفير بعض المتطلبات الاساسية له حتى يتحرك : مثل ، استعداد واضمح من جانب اسرائيل المتعاوض باخلاص ، ووجود دليل على عزم الولايات المتحمدة على استئناف عملية السلام ، وهوافقة ضمنية على الاقل من جانب العربية السعودية وربها بعض العرب المعتمدلين الآخصرين ، وتفسير منطقى لتحدثه باسم الفلسطينيين ، ولم يكن واضحا فى عام ١٩٨٣ التقاء أى من همسذه المتطلبات الاساسية معا ، بيد أنه كان قادرا الى حد ما على التقدم بدونها ، ومازالت هناك فرص لتحقيق هذه المتطلبات جميعا ،

وبرغم أن بيجين وحكومته مهثلة في الليكود رفضت على الفور الافكار التي افترحها الرئيس ريجان ، فقد استجاب كثيرون من الاسرائيليين أن لم يكن معظمهم على نحو ايجابي لانضام الاردن الي محادثات السلام مع مشاركة من مهثلين فلسطينيين وفقا للمباديء العامة لقرار الامم المتحدة ٢٤٢ ، أو انفاقيات كامب ديفيد ، أو بيان ريجان ، ويمكن أن يكون ذلك مكنا مع زعامة مصوية في واشنطن ، أذ أن عقد حسين للبرلمان الاردني الذي يمثل نصف اعضائه من فلسطينيي الضفة الغربية يعطى مؤشرا ما على أن ذلك قد يكون هو السبيل الذي يبحث عنه لعرض الموقف الفلسطيني في محادثات السلام في المستقبل ، ولم يستطع حسين التوصل الي اتفاق نهائي مع اسرائيل بشأن القدس أو حتى الضفة الغربية وغزة ، ولكن في الوقت الراهن وبعد أن استأنف الاردن علاقاته الدبلوماسية مع مصر ، فانه يستطيع المساعدة في اتخاذ خطوات تقدمية تجاه الدبلوماسية مع مصر ، فانه يستطيع المساعدة في اتخاذ خطوات تقدمية تجاه النهاق أكثر شمولا ، فالملك حسين أضعف من أن تعتمد عليه توقعات السلام ، وقد تعمل بيد أنه ما زال عضوا مشاركا ضروريا في مناوضات المستقبل ، وقد تعمل الته حديدات المتزايدة لوجود الاردن أو التخفيف من بعض مخصص مخصصاوفه

الحالية الىحفزه على القيام بهذا الدور الحيدى .والاسد يرفض بدد! لجراء مباحثات ثنائية بين آية دولة عربية منفردة واسرائيل ، ويبذل ما في وسعه لنعهما من ذلك ، الا آنه أكد لى ولآخرين استعداده للتفساوض مع اسرائيل واطراف آخرى معينة على أساس قرارى الامم المتحدة ٢٤٢ و ٣٣٨ . كما أن سوريا أيضا حريصة للفاية على مراعاة شروط اتفاتية الانسحاب عام ١٩٧٤ مع اسرائيل ، ورغم أنه لا يمكن التنبؤ بما قد يقدم عليه الاسد ، فربما لا يتلقى دعم المحسنين اليه من السوفيت أو العرب أذا ما هند بمهاجمة الاردن في حالة توجه حسين الى مائدة المفاوضات .

واسرائيل قد ارتبطت بالتزامات اساسية بالنسبة السلام كما اكدتها اتفاقية كامب ديفيد ، وانسسحابها من سيناء ، وقرار الأمم المتحدة ٢٤٢ وغيره من القرارات التى اقرتها رسميا ، وثمة بعض التوضيحات والتنسسيرات التى يتعين على العرب أن يجادلوا بشأتها ، بيد أن ذلك جزءا من أية عمليسة للتفاوض ، كما أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة شيمون بيريز بذلت جهدا ، على الاقل خلال الشهور الاولى من الحكم ، لتحسين احوال معيشة الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة ، وترى القاهرة بوضوح ارتباطا مباشرا بين احرائ تقدم في خطى عملية التطبيع بين مصر واسرائيل وبين التخلص من القيسود الادارية والسياسية المتعلقة بالفلسطينيين في الاراضي المحتلة .

والواقع أن العرب ادركوا فى مشاوراتهم ومن خلال تصريحاتهم العسامة الحاجة الى التفاوض مع الاسرائيليين حتى يتوصلوا الى تسسوية سلمية للخلافات . وبرغم أن الكلمات الحذرة ليست واضحة ولا تهدىء من القلق والاستياء السائدين حتى أولئك الاسرائيليين الذين ينتظرون فرصة احراز تقدم نحو السلم ، فأن الزعماء العرب يقررون أن هذا الفموض والابهام هو الهدف الذي تسعى المفاوضات الى حله .

ويتعين أن تأتى المبادأة لمحادثات السلام من الولايات المتحدة ، باستثناء ما قد يظهر من أزمات صعبة قد تجبر اسرائيل على اللجوء الى الأمم المتحدة وعقد مؤتمر دولى لحماية مصالحها وحتى في ظل تلك الظروف غير المتوقعة ، عان الاشتراك المتعمق للولايات المتحدة سيكون الزاميا بالنسبة للمغاوضات .

ومع ذلك ، نقد ابدت ادارة الرئيس ريجان اهتماما ضئيلا بالدبلوماسية كوسيلة لحل النزاعات الاقليمية . وهو يميل ، بعكس السيياسات التى انتهجها سابقوه الديمقراطيون والجمهوريون ، الى تفضيل التهديد او استخدام القوات المسلحة الامريكية بدلا من التنساوض . وقد كان هذا التفضييل على وجه الخصوص مؤلما ومعوقا في الشرق الاوسط ، اذ أن دبلوماسية هنرى كيسنجر المكوكية النساء حكم الرئيسين نيكسون ونورد ومحادثيات كامب دينيسد في ظل حكم ادارتي كانت لعدة سنوات مظهرا مثهرا وقيها على

مسرح الاحداث في الشرق الاوسط . وفي ظل حكم ريجان ، بلغت عمليسة السلام حد التعثر المؤلم ، كما أن الهزيمة المفاجئة في لبنسان أضرت أو دمرت بعنف نفوذنا في هذه المنطقة . وياستثناء خطاب واحد صيغ ببراعة في سبتمبر ١٩٨٢ سرعان ما طواه النسسيان في واشنطن ، لم تكن ثمة جهود مدعومة الإحلال سلام في المنطقة تتعامل مع الاسباب الاساسية لحالة العداء والحرب ، ومع ذلك ، فقد بذلت بعض الجهود للمساعدة في ترتيب انسحاب مرض للقوات الاسرائيلية من لبنان ،

وليس ثهة ما يدعو الى الدهشسة ، فى أن اجد اناسا فى الشرق الاوسط يدينون الولايات المتحدة بقسوة حد لانها نشيطة للغاية غيما يتعلق ببنادتها وقواتها ، وعدم نشاطها بدرجة كانية على مائدة المفاوضات ، ولانها خاضعة تهاما للاسرائيليين وتتهتع بحسرية تامة فى بيع الاسلحة لجميع الاطراف ، ولانها تهنح ضماناتخاصة لزعماء ثم تغفل عنهم حينها تستفحل الضغوط المحتومة عليهم ، وثمة انتقاد على نطاق واسع لواشنطن لكونها عاجزة عليهم ، ولكونها فى نفس الوقت تتهتع بسلطة مطلقة ولكنها جبانة أكثر من اللازم .

وبرغم هذا الانتقاد ، فها زال الجهيع تقريبا يعترفون بأهمية دور الولايات المتحدة ، فقد قال لى السفير والمفاوض الخاص فيليب حبيب ، اثر محاولته الفائسلة في عام ١٩٨٣ لمحل الخلافات بين لبنان واسرائيل وسوريا : « لم يقل لى أى شخص على الاطلاق في جميع رحلاتي التي جبت فيها انحاء المنطقة ، « ارجع الى وطنك أيها اليانكي (١) ، وانها كان الرد « المكث هنا أيها اليانكي ، واتفق معي » ،

وقد كان معروفا عن الزعماء الأمريكيين ومتوقعا منهم لسنوات عديدة أن يمارسوا حدا أقصى من النفوذ باسلوب موضوعى ، غير متحيز لتحقيق سلام . وحتى تستأنف القيام بهذا الدور الحيوى يتعين على الولايات المتحدة أن تكون وسيطا موثوقا به ، وعادلا ومستقيما ، وغير متردد ، ومتحسا ، وشريكا مع كل الاطراف ، وليس قاضيا لأى طرف ، وبالرغم ، أنه سيكون هناك حتما ميل في بعض الأوقات نحو طرف أو آخر ، فأن واشنطن تستطيع القيام مرة أخرى بدور الوسيط الشريف في الأمد البعيد ، وكما ثبت بالفعل ، فأن أية مغاوضات ناجحة يتعين أن يشارك فيها الرئيس ووزير الخارجية مشاركة وأضحة وكاملة ،

ومهما يكن مدى تأهيل المفاوضين المعينين على مستوى السفراء ، فاتهم اليسوا أكثر من مجرد رسل ومن غير المحتمل تماما ضمان نسوع الاقتراحات أو التنازلات التى يقدمها رؤساء الحكومات الاخرى والتى يمكن أن تؤدى الى انجازات ملموسة .

<sup>(</sup>ف) اليانكي : تعريف لاحد أبناء ولاية من ولايات الشمال الامريكية ـ المترجم

وثمة مبادىء واهدامًا أمريكية محددة أما أنها كانت تاريخيا بمثابة الدليل المرشد للمماوضين الامريكيين أو معترف بضرورتها الآن من أجل التوصل ألى ممالم شامل في الشرق الاوسط 6 وهي :

م ضرورة الحفاظ على أمن اسرائيل .

الخلافات بين الخصوم بالوسائل السلمية ، وبالناكيد بسلا تدخل عسكرى سوفيتى او أمريكي مباشر .

به يتعين التوفيق بين الاطراف من خلال التفاوض مع جميع اطـــراف النزاع ، على أن يمثل كل طرف تمثيلا عادلا وأن يكون له الحق في الشاركة في مناتشات حــرة .

\* ينبغى احترام سيادة الدول وقدسية الحدود الدولية لتجنب عمليـــة اراقـــة الدمـاء المستهرة .

العسداء والقتسال . الذي يعمل على المساد مبادرات السلام ودوام العسداء والقتسال .

ر فرورة حماية حقوق الانسان ، بما فى ذلك الحقوق العامة المعترف بها فى دستور الامم المتحدة والقانون الدولى .

ويتضمن ذلك الحق فى تقرير المصير ، وحرية التعبير ، ومعاملة جعيـــع الاشخاص على قدم المساواة ، والتحرر من المهيمنة العسكرية والسجسن بدون محاكمة لمدة طويلة ، وحق الأسر فى لم شملها من جديد ، وحق الشــعوب غــير المتحاربة فى العيش فى سلام .

ان مواجهة القضية المثيرة للخلاف في الشرق الاوسط ليست بالمهمة السهلة الذ أنها محفوفة بالمخاطر السياسية و واستعداد الولايات المتحدة واطراف التفاوض الآخرين لقبول هذه المخاطرة ومواجهة احتمال الفشل ، أو الرفض أو مقدان الشعبية يعد أحد العناصر المفقودة في عملية السلام .

ولا يمكن حل النزاعات داخل اسرائيل والخلافات بين العسرب بعضهم والبعض الآخر وبينهم وبين اسرائيل بلا اجراء مناقشات وجها لوجه للحد من المغضاء والتهديد بمواصلة أو تصعيد الحرب والواقع أن البعض قد تجنب القضايا الخطيرة من خلال الاعتماد كثيرا على الجهود الدولية الجماعية كبديل لمبادرات السلام المباشرة و وتعتبر قرارات الأمم المتحدة والتصريحات التي تصدر من جانب واحد جميعها طيبة للغاية فيما صدرت بشائه ولكنها ليست بديلا عسن المفاوضات حول أكثر المسائل تحديدا واثارة للخلاف .

وليس ثمة ما يدعو دولة ما التخلى عن اهدائها الاساسية كشرط مسبق لاجراء المفاوضات ، وقد اعرب انور السادات عن الحد الاقصى لوجهات النظر العربية في خطابه التاريخي امام الكنيست الاسرائيلي ( وهو نفس الخطاب الذي كان يمكن أن يلقيه الرئيس السورى حافظ الاسد دون تفيير كلمة واحسدة اساسية ) . وقد حافظ السادات على نفس الاهداف حتى مماته ، ولكنه ، في الوقت نفسه ، خطى خطوة واسعة تجاه السلام بالنسبة لشعبه والعدل بالنسبة للفلسطينيين من خلال الاعتراف بالحاجة الى زيادة احراز تقسدم من خسلال المفاوضسات .

والمشكلة الاساسية واكثر المشاكل اثارة للخلاف هي ، بالطبع ، ما يمكن عمله بالنسبة للفلسطينيين ، الذين عاشوا اكثر من جيل كلاجئين او لاكثر من سبع عشرة سنة في ظل الاحتلال العسكرى المتواصل ، ولا يمكن اجراء مفاوضيات ناجحة لاحلال سلام دائم الا اذا شملت هذه المفاوضات الفلسطينيين ، والمسئولون الامريكيون يعترفون بهذه الحقيقة حتى رغم انهم يرفضون الاعتراف او التفاوض مباشرة مع منظمة التحرير الفلسطينية ، وقد قال المسغير حبيب « في مجال انسعى للتوصل الى سلام في الشرق الاوسط ، لا يمكن التوصل الى حل بدون حل المشكلة الفلسطينية ، ايا كان تحديدك لها ، هي لب المشكلة ».

واكد جورج شولتز هذا الاعتقاد فى جلسات استماع مصدق عليها بوزارة المخارجية ، ومع ذلك ، فان الاعتراف بالمشكلة لم يؤد الى أية محاولات مستمرة لحلهسا .

ويتعين الا يغيب عن البال ان اتفاتيات كابب ديفيد ، التى وقعها السادات وببجين ، والتى صدقت عليها الحكومات الموقعة ، والتى المرها بيان ريجان عام ١٩٨٢ ، تطالب « بحكم ذاتى كابل » بالنسبة لمسكان الاراضى المحتلة ، وانسحاب القوات الاسرائيلية وانهاء الحكم المسدنى والمسمسكرى والاعتراف بالشسعب الفلسطيني ككيان سياسى منفصل ، وأن يشارك الفلسطينيون انفسهم فى مزيد من المفاوضات ، ويعرض الوضع النهائى للضغة الفربية وغزة » لكى يصوت عليه المثلون المنتخبون من سكان الضغة الغربية وغزة ، وعلاوة على ذلك ، منان الاتفاقيات اعترفت بصفة عامة بأن استمرار معالمة غير اليهود فى الاراضى المحتلة بوصفهم طبقة ادنى من طبقات المجتمع يتعارض مع مبادىء الاخلاق والمسمدل بوصفهم طبقة ادنى من طبقات المجتمع يتعارض مع مبادىء الاخلاق والمسمدل التى تقوم عليها الديهقراطيات . لقد كان بيجين والسادات لفترة تصبية ، عسلى الاقل ، تادرين، على أن يثبتا أن المشكلات الخاصة بحقوق الفلسطينيين التى تبدو غير قابلة لتذليلها يبكن التغلب عليها .

وقد مرت معاهدة السلام بين مصر واسرائيل حتى الآن . بيعض الاختبارات الشاقة : وتجلى ذلك فى وغاة السادات ، والانسحساب الاسرائيلى من سيفاء ، والمغزو الاسرائيلى للبنان . وهذا الارتباط القانونى فى حاجة الى تعزيزه لذاتسه

بوصفه مثالا للمزايا التى يمكن ان تسفر عن السلام . ويمكن لمصر أن تكون بمثابة جسر طبيعى بين مفاوضى السلام المحتمل وسائر العالم العسسربى ، وهو دور سيسعد القاهرة القيام به وستشجعه الولايات المتحدة تماما . ويسعد ، في الوقت الحاضر ، « سلام غاتر » بين مصر واسرائيل ، الا انه من المأمول والمتوقع أن يؤدى انسحاب القوات الاسرائيلية من لبنان واستئناف محادثات السلام طبقا لصيغة كامب دينيد أو بيان ريجان الى تحسين العلاقات .

لقد كانت مشكلة الالفاظ حاضرة دائما ، حسبها اتذكر أثناء مناتشات كامب ديفيد الحامية الوطيس ، ولا يمكن التغلب على هذه المشكلة الا من خــــــلال المفاوضات المخلصة ، فعلى سبيل المثال ، يعد مبدأ « تقرير المصير » بالنسبة للفلسطينيين أمرا مفروغا منه بالفعل فى كل من اتفاقيات كامب ديفيد وفى بيان ريجان ، الذى وافق عنيه كثير من العرب ، وقد فسر بعض الاسرائيليين العبارة بأنها تحدد على وجه المحصر اقامة دولة فلسطينية مستقلة فى الاراضى المحتلة ، بيد أن زعهاء عرب كثيرين يتخيلون اقامة نوع من الاتحاد الفيدرالى بين الضفة الغربية وغزة والاردن ، كما أثيرت مشكلة أخرى تتعلق بدلالات الألفاظ بشسأن الغسيرات المعنى الأساسي لاتفاقيات كامب ديفيد وبيان ريجان الذي يتفق معها ، وبالرغم من أن كثيرين من الزعهاء الاسرائيليين الحاليين لم يصوتوا لصالح اتفاقيات كامب ديفيد » هى الاطار الوحيــــد كامب ديفيد » هى الاطار الوحيــــد كامب ديفيد » في الاطار الوحيــــد الذي سيتفاوضون من خلاله ، ومع ذلك فان عنوان «كامب ديفيد » غير مقبول بالنسبة للملك حسين كأساس لمحادثات سلام محتملة ،

وثمة مشكلة أخرى صعبة تتعلق بتأثير الاتحاد السوفيتي على احتمال استئناف محادثات السلام في الشرق الاوسط ، كما أن هناك عدم اتفاق في الراي بشأن ما ستعله سوريا .

ويبدو أن الدور الذى سيقوم به اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية هو البقاء ، والتجنب والافساد ـ البقاء في المنطقة ، وتجنب أية مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة ، والحيلولة دون بذل أى جهد للتوصل الى تسوية سلمية دائمة يستبعد منها الكرملين ، وقد تمثلت احدى النتائج غير الملائمة للحرب اللبنانية الاخيرة في أنها عملت على تعزيز مقدرة السوفيت بصورة أساسية لتحقيق تلك الاهداف ، وبلغ نفوذ السوفيت الآن في الشرق الاوسط أعظم مستوى قبل قيام السادات بطردهم من مصر ، مستفيدين في ذلك من أخطاء حكومة ريجان مهم مستقرون بشكل ثابت في سوريا ، التي تدافع عن شكل من أشكال التفاوض تشارك فيه عدة دول من بينها الاتحاد السوفيتي ، كما يبدو متصورا وفقا لقرار الأمم المتحدة ٣٣٨ ، وقد أعرب الاردن بل ومصر أخيرا ، بعد أن أصيبا بالاحباط من تخاذل الزعماء الامريكيين ، عن بعض الاتفاق مع هذا الاتجاه المحبذ لتعدد الدول ، ومن الناحية الاخرى ، تتمثل الاستراتيجية الامريكية ـ الاسرائيلية في

استبعاد الاتحاد السولميتى من اية مفاوضات والى حصر سوريا فى مناتشات تتضمن الانسحاب من لبنان . وقد يعد البيان السوفية ى الامريكى المسادر فى الكتوير ١٩٧٧ اساسا لاشتراك سوفيتى محتمل فى المستقبل (ملحق ٣) .

كما يجب ان تنضم سوريا أيضا لعملية المفاوضات ، قبل المكان التوصل الى سلام شامل ونهائى ، لانها تمثل طرفا للمشكلة وطرفا للحسل المحتمل والزعماء السوريون لديهم مخاوف أمنية حقيقية ، الا أنهم لا يريدون أن يصبحوا العوبة فى يد الاتحاد السوفيتى . ولديهم رغبة فى المحصول على معونة اقتصادية وتعاون من العالم الغربى . ومع ذلك ، فمن المحتمل عدم تلبية احتياجاتهم بدون الاعتراف بحقوق اسرائيل فى السلام والامن ، والموافقة على وجود لبنان حسر ومستقل . ومن المحتمل الا يتعاون الرئيس الاسد فى أى وقت قريب فى جهد شامل للسلام ، كما ستستمر تهديداته بتقويض مثل هذه المحادثات . ومع ذلك ، فانه يمكن ، من خلال التزام أمريكى قوى لكل من المفاوضات والمفاوضين ، تجاهل تهديدات الاسد أذا لزم الأمر وانتظار قرصة أخرى لتحقيق سلام بين سسوريا واسرائيسل .

وهناك بعض المتطلبات الاساسية وبعض الاعتبارات التي قد تساعد في عملية البحث عن حل دائم لنزاعات الشرق الاوسط وهي :

\* يجب أن يعترف العرب صراحة وبالتحديد بأن اسرائيل حقيقة واقعة وأن لها الحق في العيش في سلام ، خلف حدود آمنة ومعترف بها ، واستنادا الى ذلك ، يجب أن يحل الخلاف الداخلي داخل اسرائيل اندائيسية م

المحتلة ، ونقا لما يطالب به قرار الأمم المتحدة ٢٤٢ وأن تصادق من جديد على المحتلة ، ونقا لما يطالب به قرار الأمم المتحدة ٢٤٢ وأن تصادق من جديد على اتفاقات كامب دينيد . ويمكن القيام بذلك على مراحل ، الأمر الذى قد يسمع بدرجة من الثقة المتبادلة والكاملة في غضون وقت محسدد طبقا لما تحدده المفاوضسات .

المحتراف بالحقوق الانسانية للفلسطينيين ، بما فى ذلك الحق فى تقرير المصير . وذلك من شانه أن يفتح الباب أمام أمكانية أقامة اتحاد كونفدرالى بين الفلسطينيين والاردن .

ب ينبغى الا يكون التركيز على لبنان على حساب عملية سلام نشطة. ويجب أن يكون هناك جهد متزامن (أو في اتجاهين): لحل الازمات الراهنسة مثل أزمة لبنان ولحل الاسباب الاساسية لنزاع الشرق الاوسط . وهمسا لا يتعارضان مع بعضهما البعض ولكنهما مرتبطان ببعضها البعض على نصو لا ينفصم . ولا ينبغى السماح للراغضين بأن يحولوا دون التحرك نحو الاعتراف

باسرائيل ويامنها أو نحو منح الفلسطينيين حق تقرير المصير عن طريق خلق

م ينبغى الفاء شروط اجراء المفاوضات: فبالرغم من عدم الاعتراف بها ، فانها حقيقة واقعة مثال ذلك: « يجب ازالة جميع المستوطنات الاسرائيلية قبل ان نتفاوض » .

« لن تتم محادثات سلام حتى تخرج اسرائيل (سسوريا) من لبنان » .

« لن نتفاوض الا في اطار كامب ديفيد ( قرار الامم المتحدة ٢٤٢ ، قرار فاس ،
مشروع ريجان ) » . ينبغى ( لا ينبغى ) تواجد منظمة التحرير الفلسطينية » .
يجباولا ازالمة التهديدات الموجهة ضد بلادى من داخل لبنان » .

إذ الحل الوسسط امر ضرورى من جانب كل من الطرفين في أيسة معاوضات . اذ يجب ان يتمتع كل مشارك ( في المفاوضات بحرية السعى لتحقيق غاياته الخاصة وأن يحظى ببعض التأكيد الواضح بأن تلك الآراء ستكون محل اعتبار . ويجب وضع فواصل واضحة بين ما تمليه احلامهم وأيديولوجيتهم وما هو ممكن عمليا . اذ لن تستطيع اسرائيل اقامة مملكة داوود من جديد ، كما لن يستطيع الفلسطينيون امحاء اسرائيل من خريطة العالم . ولن يسسطيع اى منهما أن يتنبأ أو يفرض على الآخرين المنتيجة النهائية للمحادثات ، وينبغى أن يعى كل منهما أن أي اتفاق يجب أن يكون اختياريا ومقبولا من الجانب الآخر .

المجوم الله المراثيل المحق في أن تتوقع الا تتعرض أي منهما لهجوم من جانب قوات احتلال أخرى من لبنان .

بيد لا يمكن توقع أن يأخذ الخصوم زمام المبادرة . أذ أن الكراهية وانعدام الثقة في الشرق الاوسط متأصلتان أكثر مما ينبغى ، وكبرياء أى من الاطلسواف المتنازعة كذلك عظيم بدرجة لا تسمح بتقديم تنازلات كما أنه من المحتم تقريبا أن تلقى الدعوات التي لا تخفى عليهم الرفض .

البديل المنطقي الوحيد ، ويكاد يصعب تخطى العقبات التى تعترض هذا الطريق البديل المنطقي الوحيد ، ويكاد يصعب تخطى العقبات التى تعترض هذا الطريق نحو السلام ، وقد تتمثل الخطوة الأولى الأغضل بالنسسبة لوزير الخارجية الامريكي في استكشاف الخيارات بصورة غير رسمية بين القوى المتنازعسة المتحقق بقدر المستطاع من وجود اساس لاتفاق محتمل ، وفي هذا المجال يمكن البدء في اجراء محادثات شبه رسمية ثم رسمية بعد ذلك ، أما في شكل مؤتمر تشارك نيه عدة دول أو محسادثات ثنائية ، وبدون انتهسساك تعهد كيسنجه للاسرائيليين يمكن للمسئولين الامريكيين تحديد مدى استعداد منظمة التحسرير الفلسطينية لمتابعة محادثات السلام دون الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية أو التفاوض معها ،

ويتعين على الولايات المتحدة في أية جهود السلام في المستقبل أن تقنيم كلا من العرب والاسرائيليين ، قولا وفعيلا ، بانها تعتزم أن تكون عادلة وغير متحيزة تجاه جميع الاطراف .

ويتعين على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة ، عندما تتطبور عمليسة المفاوضات بصورة مبشرة ، الانضمام للآخرين (بما فى ذلك الاوربيين واليابانيين ) فى تقديم الحوافز الاقتصادية اللازمة لدعم التفساهم الذى سيكون هشسسا فى البداية ، وأن تكون مستعدة لمساعدة صانعى السلام على اتقاء خطر الراديكاليين والمتطرفين الذين سيسعون لتقويض ما يتم عمله وتطويره بعناية .

وفي التحليل النهائي ، غان مختلف الشعوب في الشرق الاوسط لديها وجهات نظرها ، وشكاواها ، وأهدافها ، وآمالها الخاصة بها . بيد أن اسرائيل ما زالت هي المنساح ، والدوامة الصغيرة التي تدور حولها رياح الكراهية ، والتعصب ، واراقة الدماء . فما زال شعب اسرائيل الذي لا يقهسر يحساول تحديد ديمقراطيته المناشئة للشخصيته الاساسية في الحاضر وفي المستقبل ، وحدوده الجغرافية ، والشروط التي يمكن بمقتضاها احترام الحقوق المشروعة للفلسطينيين وصياغة تسوية مع الدول المجاورة . وهذه القرارات الداخلية يتعين التوصل اليها بالتشاور مسع العسرب الذيان لا يكنون شسسعورا بالود أساسا نحوها ، وهو الأمر الذي ربما يكون احتمالا سياسيا صعبا لم يشهد له التاريخ مثيلا .

ويسعى كثيرون من الاسرائيليين بشسوق ، شاتهم فى ذلك شان جيرائهم ، الى درجة من التواجد المتطبع ، ويتعين على العرب أن يعترفوا بالواقع ممثلا فى اسرائيل تماما كما يتعين على الاسرائيليين أن يعترفوا بالمطالب الفلسطينية فى المساواة فى المحقوق المدنية وحقهم فى التعبير عن انفسهم بحسرية فى جزء من حدود وطنهم .

لقد ورد في الانجيل أنه حينما أريقت أول دماء بين أبنائه ، قال الرب لقابيل ، « أين هابيل أخوك » ؛ فقال « لا أعلم ، أحارس أنا لاخي » . فقال : ماذا فعلت ؟ صوت دم أخيك صلاح الى من الارض ، فالآن أنت ملعون من الارض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك ، ( مسفر التكوين عن الارض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك ، ( مسفر التكوين عن الارض التي فتحت في الله الروحي للشعب المختسار في شرايين العرب واليهود والمسيحيين ، والكثير منه أريق طمعا في أرث الاب البجل في الشرق الاوسط ، أن الدماء المسفوحة في الأرض المقدسة ما برحت تصرخ الى الله حصرخة الم مبرح من أجل السلام ،

## مالاهسق

- 1 قرار الامم المتحدة رقم ٢٤٢ ، الصادر في نوفهبر ١٩٦٧ .
- ٢ ــ ترار الامم االمتحدة رتم ٣٣٨ ، المسادر في اكتوبر ١٩٧٣ .
  - ٣ ــ البيان السونيتي الامريكي ، الصادر في سبتهبر ١٩٧٧ .
    - ٤ ـ اتفاقيات كامب ديفيد ، سبتمبر ١٩٧٨ .
    - ٥ \_ خطاب الرئيس رونالد ريجان ، سبتهبر ١٩٨٢ .
- ٦ بيان الزعماء العرب في ماس ، بالمغرب ، سبتمبر ١٩٨٢ .

#### ملحسق رقسم (۱)

# قرار مجلس الامن التابع للأمم المتحدة رقم ٢٤٢ ، الصادر في ٢٢ ذوفهبر ، ١٩٦٧

ان مجلس الامن اذ يعرب عن تلقسه المستمر الموقف الخطسير في الشرق الاوسسط ، واذ يؤكد عسدم جواز حيازة الارض بطريق الحرب ، والحاجة الى المعمل من أجل سلام عادل ودائم تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تحيسا في أمن ، واذ يؤكد أيضا أن جميع الدول الاعضاء بقبولها ميثاق الامم المتحسدة قد تعهدت بالالتزام بالعمل وفقا للمادة الثانية من المبثاق .

ا \_\_ يؤكد أن تطبيق مبادىء الميثاق يتتضى اتامة سلام عادل ودائسم فى الشرق الاوسط ينبغى أن يشمل تطبيق كل من المبدأين التاليين :

(۱) انسحاب القوات المسلحة الاسرائيلية من اراضي احتلت في المراع الاخسير ٠

(ب) انهاء كل دعاوى أو حالات الحسرب والاحترام والاعتراف بسيادة كل دولة في المنطقة ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي وحقها في المحياة في سلام داخل حدود آمنة معترف بها متحررة من التهديدات بالقوة أو باستخدام القوة .

#### ٢ - يؤكد ايضا ضرورة:

- (أ) ضمان حرية الملاحة عبر الطرق المائية الدولية في المنطقة .
  - (ب) تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين .
- (ج) ضمان حصانة الاراضى والاستقلال السياسى لكل دولة في المنطقـــة عن طريق اجراءات تشمل اقامة مناطق منزوعة السلاح .

٣ ــ مطالبة السكرتير العام بتعيين ممثل خاص يتجه الى الشرق الاوسط لاجراء اتصالات مع الدول المعنية من أجل تنشيط الاتفاق ومساعدة الجهـــود المبذولة لتحتيق تسوية سلمية ومقبولة وفقا لاحكام ومبادىء هذا القران .

٤ -- مطالبة السكرتير العام بابلاغ مجلس الامن في أسرع وقت محكن
 بالتقدم في الجهود التي يبذلها المثل الخاص .

# مسلحسق رقسم (۲) قرار مجلس الامن التابع الامم المتحدة رقسم ۳۳۸ الصادر فی ۲۱ سـ ۲۲ اکتوبر ۱۹۷۳

#### ان مجلس الأمن:

ا ــ يدعو جميع أطراف القتال الحالى بوقف كل اطلاق للنيران واتهاء هل نشاط عسكرى فورا في مدى ١٢ ساعة على الاكثر من اتخاذ هذا القرار ــ في المواقع التي يحتلونها الان .

٣ ــ يقرر مجلس الامن ، أن تبدأ غورا وفى نفس الوقت مع وقف اطلاق المنار المفاوضات بين الاطراف المعنية تحت اشراف مناسب تهدف الى اقسامة سلام عادل ودائم فى الشرق الاوسط .

#### \*\*\*

# مسلحسق رقسم (۳) البيسان الامريكي سالسوفيتي المشترك حول الشرق الاوسط الصادر في نيويورك في ١ اكتوبر ١٩٧٧

بعد تبادل وجهات النظر بشأن الوضع غير الآمن المستمر في الشرق الاوسط ، يصدر وزير خارجية الولايات المتحدة سيروس غايس وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي للاتحاد السوغيتي ، ووزير الشئون الخارجية لاتحاد الجمهوريات السوغيتية الاشتراكية أ ، أ ، جروميكو البيان التالى نيابة عن بلديهما ، اللتين ترأسان معا مؤتمر جنيف للسلام حول الشرق الاوسط :

1 — ان كلا الحكومتين مقتنعتان بأن المصالح الحيوية لشعوب هــــذه المنطقة ، بالاضافة الى مصالح تعزيز السلم والامن الدولى عامة ، تملى على وجه الاستعجال ضرورة تحقيق تسروية عادلة ودائمة للنزاع العربى الاسرائيلى . ويجب أن تكون هذه التسوية شاملة ، تضم كل الاطراف المعنية

وجهيع المشكلات . تعتقد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى أنه يجب حسل كافة المشكلات المحددة الخاصة بالتسوية ، داخل اطار تسوية شاملة لمسكلة الشرق الاوسط ، بما فى ذلك المسائل الرئيسية مثل انسحاب القوات المسلحة الاسرائيلية من أراضى احتلت فى نزاع ١٩٦٧ ، وحل المشكلة الفلسطينية ، بما فيها تأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى ، وانهاء حالة الحرب واقامة علاقات سلمية عادلة على اساس الاعتراف المتبادل بمبادىء السيادة ، ووحدة الاراضى ، والاستقلال السياسى .

تعتقد الحكومتان ، بالاضافة الى التدابير الخاصة بتأمين المسن الحدود بين اسرائيل والدول العربية المجاورة كاقامة مناطق منزوعة السلاح ، والاتفاق على أن تتواجد فيها قوات أو مراقبسين تابعين للامم المتحسدة ، أن الضمائات الدولية لهذه الحدود بالاضافة الى مراقبة شروط التسوية يمكن أيضا توفيرها اذا ما رغبت الاطراف المتعاقدة في ذلك ، ويبدى الاتحاد السوفيتي والسولايات المتحدة استعدادهما للمشاركة في تلك الضمانات ، وفقا لعملياتهما الدستورية .

تعتقد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى أن السبيل الوحيد الصحيل والنعال للتوصل الى حل جوهرى لكل نواحى مشكلة الشرق الاوسط برمتها هو المفاوضات داخل اطار مؤتمر جنيف للسلام ، المنعقد على وجه الخصوص لتحقيق تلك الاهداف ، مع مشاركة ممثلى جميع الاطراف المتورطة في النسازع في عمله بما في ذلك ممثلي الشعب الملسطيني ، واضفاء الصبغة الرسيمية التانونية والتعاقدية على الترارات التي يتم التوصل اليها في المؤتمسر .

يؤكد اتحاد الجمهوريات السونيتية الاشتراكية والولايات المتحدة عنههما ، انطلاقا من أهليتهما كرئيسين معا لمؤتمر جنيف ، ومن خلال جهودهما المشتركة واتصالاتهما بالاطراف المعنية ، على تسهيل استثناف عمل المؤتمر بكل السبل في تاريخ لا يتجاوز شهر ديسمبر ١٩٧٧ . ويلاحظ الرئيسان معا أنه مازالت توجد هناك مشكلات عديدة ذات طابع اجرائي وتنظيمي يجب اتفاق المشتركين في المؤتمر عليها .

٢ ــ استرشادا بالهدف الخاص بتحقيق تسوية سياسية عادلة ف الشرق الاوسط وانهاء الموقف المتفجر في هذه المنطقة من العالم ، تناشد الولايات المتحدة واتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية جمسيع اطراف النزاع ادراك الحاجة الى أن يضع كل طرف منهما في الاعتبار بدقة حقوق ومسالح الطرف الآخر المشروعة وأن يبدوا استعداد متبادلا للتصرف وفقا لذلك .

# ملحق رقسم ( ) ) اطار السسلام في الشرق الاوسط الذى تسم الاتفاق عليسه في كامب ديفيسد الوثائق التى تمت الموافقة عليها في كامب ديفيسد في ١٧ سسبتمبر ١٩٧٨

اجتمع محمد انور السادات ، رئيس جمهورية مصر العربية ، ومناحم بيجين ، رئيس وزراء اسرائيل ، سع جيمى كارتر ، رئيس الولايات المتدة الامريكية ، في كامب ديفيد في الفترة سن ، الى ١٧ سبتمبر سنة ١٩٧٨ ، واتفقوا على الاطار التالي للسالم في الشرق الاوسط ، وهم يدعون اطراف النزاع المعربي الاسرائيلي الاخرى الى الانضمام اليه ،

#### 张米米

#### ة دولا

ان البحث عن السلام في الشرق الاوسط يجب أن يسترشد بالآتي :

ان القاعدة المتفق عليها للتسوية السلمية للنزاع بين اسرائيل وجيرانها.
 هي قرار مجلس الامن رقم ٢٤٢ بكل اجزائه ( ※ ) .•

بعد اربعة حروب خلال ثلاثين علما ورغم الجهود الانسائية المكثفة ، فان الشرق الاوسط مهد الحضارة ومهبط الاديان العظيمة الثيلاثة ، لم يتمتع بعد بنعم السلام ، أن شعوب الشرق الاوسط تتشوق الى السلام حتى يمكن تحويل موارد الاقليم البشرية والطبيعية الشاسعة لمسابعة أهداف السلام وحتى تصبح هذه المنطقة نموذجا للتعايش والتعاون بين الامم ،

ـ ان المبادرة التاريخية للرئيس السادات بزيارته للقدس والاستقبال الذي لقيمه من برلمان اسرائيمل وحكومتها وشعبها ، وزيارة رئيس الوزراء بيجين للاسماعيلية ردا عملى زيارة الرئيس السادات ، ومقترحات السلام التي تقدم بها كلا الزعيمين ، وما لقيته هده المهام من استقبال حار من شعبى البلدين ، كل ذلك خلق فرصة لمم يسبق لها مثيل لا يجب اهدارها ان كان يراد انقاذ هدذا الجيل والاجيال المقبلة من ماسى الحرب .

<sup>(</sup> د) نصوص القرارين ٢٤٢ و ٣٣٨ ملحقة بهذه الوثيقة .

- أن مواد ميثاق الامم المتحدة والقواعد الاخرى المقبولة للقانون الدولي والشرعية توفر الآن مستويات مقبولة لسير العلاقات بين جميع الدول
- ان تحقيق علاقة سلام وفقا لروح المادة ٢ من ميثاق الامم المتحدة ٤ واجراء مفاوضات في المستقبل بين اسرائيل واية دولة مجاورة مستعدة المتفاوض بشأن السلام والامن معها ٤ هو أمر ضرورى لتنفيذ جميع البنود والمبادىء في قرارى مجلس الامن رقم ٢٤٢ و ٣٣٨ .
- ان السلام يتطلب احترام السيادة والوحدة الاتليمية والاستقلال السياسى لكل دولة في المنطقة وحقها في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دون التعرض لتهديدات أو أعمال عنف ، وأن التقدم تجاه هذا الهدف مسن المكن أن يسرع بالتحرك نحو عصر جديد من التصالح في الشرق الاوسط يتسم بالتعاون على تنمية المطور الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار وتأكيد الامن .
- ان الامن يتعزز بعلاقة السلام وبالتعاون بين الدول التى تتمتع بعلاقات طبيعية . وبالاضافة الى ذلك ، وفى ظل معاهدات السلام يمكن للاطراف ، على اساس من التبادل ، الموافقة على ترتيبات أمن خاصة مثل مناطق منزوعة السلاح ومناطق ذات تسليح محدود ، ومحطات انذار مبكر ووجود قوات دولية ، وقوات اتصال ، واجراءات يتفق عليها للمراقبة والترتيبات الاخرى التى يتفقون على انها ذات غائدة .

#### اطسار عمسل

ان الاطراف اذ تضع هذه العوامل فى الاعتبار ، مصممة على التوصل الى تسوية عادلة وشاملة دائمة لصراع الشرق الاوسط عن طريق عقد معاهدات مسلام يقوم على قرارى مجلس الامن ٢٤٢ و ٣٣٨ لكل فقراتهما ، والهدف من ذلك هو تحقيق السلام وعلاقات حسن الجوار ، وهم يدركون أن السلام ، لكى يصبح سلاما دائما ، يجب أن يشمل جميع هؤلاء الذين تأثروا بالصراع اعمق تأثير ، لذا فأتهم يتفقون على أن هذا الاطار مناسب فى رأيهم ليشكل أساسا للسلام لا بين مصر واسرائيل فحسب ، بل وكذلك بين اسرائيل وكل من جيرانها الآخرين مسن يبدون استعدادا للتفاوض على السلام مع اسرائيل على هذا الاساس ، وأن الاطراف اذ تضع هذا الهدف فى الاعتبار ، قد اتفقت على المضى قدما على النحو التالى :

#### (1) الضفة الفربية وغرة:

ا ــ ينبغى أن تشترك مصر واسرائيل والاردن ومعثلو الشعب الفلسطينى في المفاوضات الخاصة بحل المشكلة الفلسطينية بكل جوانبها ، ولتحقيق هــذا المهدف ، فأن المفاوضات المتعلقة بالضفة الغربية وغزة ينبغى أن تتم على ثلاث مراهـــل:

(۱) تتفق مصر واسرائيل على أنه من أجل ضمان نقل منظم وسلمه للسلطة مع الأخذ في الاعتبار الاهتهامات بالأمن من جانب كل الأطراف ، يجب أن تكون هناك ترتيبات انتقالية بالنسبة للضفة الغربية وغزة افترة لا تتجاوز خمس سنوات ، ولتوفير حكم ذاتى كامل لسكان الضفة الغربية وغزة ، غان الحكومة الاسرائيلية العسكرية وادارتها المدنية سستنسحبان وفقا لهدفه الترتيبات بمجرد أن يتم انتخاب سلطة حكم ذاتى من قبل السكان في هدف المنطقة عن طريق الانتخاب الحر لتحل محل الحكومة المسلمكرية الحالية ، ولمناقشة تفاصيل الترتيبات الانتقالية ، فان حكومة الاردن ستكون مدعسوة للانضمام للمباحثات على أساس هذا الاطار ، ويجب أن تعطى هذه الترتيبات الجديدة الاعتبار اللازم لكل من مبدأ الحسكم الذاتى لسسكان هذه الاراضى واهتمامات الامن الشرعية لكل من الاطراف التي يشملها النزاع .

(ب) أن تتفق مصر واسرائيل والاردن على وسائل اقامة سلطة الحكم الذاتى المنتخبة في الضفة الغربية وقطاع غزة . وقد تضم وفود مصر والاردن ملسطينيين من الضفة الغربية وغزة أو فلسطينيين آخرين طبقا لما يتفق عليه وستتفاوض الاطراف بشأن اتفاقية تحدد مسئوليات سلطة الحكم الذاتى التي ستمارس في الضفة الغربية وغزة وسيتم انسحاب للقوات المسلحة الاسرائيلية وسيكون هناك اعادة توزيع للقوات الاسرائيلية التي ستبقى في مواقع أمن معينة وستتضمن الاتفاقية أيضا ترتيبات لتأكيسد الامن الداخلي والخارجي والنظام العام ، وسيتم تشكيل قوة بوليس محلية قوية ، قد تضم مواطنين اردنيين ، بالاضافة الى ذاك ، سستشترك القوات الاردنية والاسرائيليسة في دوريات مشتركة وفي تقديم الافراد لتشكيل مراكز مراقبة لضمان أمن الحدود ،

(ج) ستبدا الفترة الانتقالية ذات السنوات الخمس ، عندما تقوم سلطة الحكم الذاتى (مجلس اذارى) في الضفة الغربية وغزة . وستجرى المفاوضات في اسمرع وقت ممكن دون أن تتآخر عن العام الثالث بعد بداية الفترة الانتقالية وللمحديد الوضع النهائي للضهة الغربية وغزة وعلاقاتها مع جيرانها ولابرام معاهدة سلام بين اسرائيل والاردن بحلول نهاية الفترة الانتقالية . وستدور هذه المفاوضات بين مصر ، واسرائيل والاردن والمثلين المنتخبين اسكان الضفة الغربية وغزة . وسيجرى انعقاد لجنتين منفصلتين ولكنهما مترابطتان في احدى هاتين اللجنتين تتكون من ممثلي الاطراف الاربعة التي سيتتفاوض وتوافق على الوضع النهائي للضفة الغربية وغسزة وعلاقاتها مع جيرانها ، وتتكون اللجنة الثانية من ممثلي اسرائيل ومعلى والاردن والتي سيشترك معها ممثلو السكان في الضفة الغربية وغزة للتفاوض بشأن معاهدة السلام بين اسرائيل والاردن ، واضعة في تقديرها الاتفاق الذي تم التوصل اليه بشئن الضفة الغربية وغزة . وسترتكز المفاوضات على اسساس جميع النصوص والبادىء لقرار مجلس الامن رقم ٢٤٢ ، وستقرر هذه المفاوضات ، ضمن

أشياء اخرى ، موضع الحدود وطبيعة ترتيبات الامن . ويجب أن يعترف الحل الناتج عن المفاوضات بالحقوق المشروعة للشمسعب الفلسطيني ومتطلباتهم العادلة ، وبهذا الاسلوب سيشارك الفلسطينيون في تقرير مسمستقبلهم من خمسلال :

التفاق في المفاوضات بين مصر واسرائيل والاردن ومبثلى السكان في الضفة الغربية وغزة على الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة والمسائل الاخرى البارزة بطول نهاية الفترة الانتقالية .

٢ ــ عرض اتفاتهم للتصويت من جانب المثلين المنتخبين لسكان الضفة الفربية وغزة .

٣ ــ اتاحة الفرصة للممثلين المنتخبين عن السكان فى الضفة الغربية
 وغزة لتحديد الكيفية التى سيحكمون بها أنفسهم تمشيا مع نصوص الاتفاق .

إ ــ المشاركة ــ كما ذكر أعلاه فى عمل اللجنة التى تتفاوض بشـــان
 معاهدة السلام بين أسرائيل والاردن .

٧ ــ سيتم اتخاذ كل الترابير والاجراءات الضرورية لفسسهان امن اسرائيل وجيرانها خلال الفترة الانتقالية وما بعدها والمساعدة في توفير مثل هذا الامن ستقوم سلطة الحكم الذاتي بتشكيل قوة قوية من الشرطسة المحلية . وتشكل هذه القوة من سكان الضفة الغربية وغزة . وستكون قوة الشرطة على اتصال مستمر بالضبباط الاسرائيايين والاردنيين والمصريين المعينين لبحث الامور المتعلقة بالامن الداخلي .

(٣) خلال الفترة الانتقالية يشكل ممثلو مصر واسرائيل والاردن وسلطة الحكم الذاتى لجنة تعقد جلساتها باستمرار وتقرر باتفاق الاطراف صلاحيات السماح بعودة الافراد الذين طردوا من الضفة الغربية وغزة فى عام ١٩٦٧ مع اتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع الاضطراب وأوجه التمزق . ويجوز أيضا لهذه اللجنة أن تعالج الامور الاخرى ذات الاهتمام المشترك .

( ؟ ) ستعمل مصر واسرائيل مع بعضهما البعض ومع الاطراف الاخرى المهتمة لوضع اجراءات متفق عليها للتنفيذ العاجل والعادل والدائم لحلله مشكلة اللاجئين .

#### (ب) مصر واسرائيـــل

ا سنتعهد كل من مصر واسرائيل بعدم اللجوء للتهسديد بالقوة او استخدامها لتسوية المنازعات وأن أى نزاعات سنتم تسويتها بالطرق السلمية وفقا لما نصت عليه المادة ٣٣ لميثاق الامم المتحدة .

٢ ــ يوافق الطرفان من أجل تحقيق السلام فيما بينهما على التفاوض باخلاص بهدف توقيع معاهدة سلام بينهما خلال ثلاثة أشهر من توقيع هذا الاطار ٤ بينها تتم دعوة الاطراف الاخسرى في النزاع للتقدم في نفس الوقت

للتغاوض وابرام معاهدات سلام مماثلة لغرض تحقيق سلام فى المنطقة . وان اطار ابرام معاهدة السلام بين مصر واسرائيل سيحكم مفاوضات السلام بينهما . وسيتفق الطرفان على الشكليات والجدول الزمنى لتنفيذ التزاماتهما فى ظل المعاهدة .

#### (ج) مبساديء مرتبطــة

ا ــ تعلن مصر واسرائيل ان المبادىء والتصوص المذكورة ادناه ينبغى ان تطبق على معاهدات السلام بين اسرائيل وبين كل من جيرانها مصر والادرن وسوريا ولبنسان .

٢ على الموقعين أن يقيموا نيما بينهم علاقات طبيعية كتاك القائمة بين الدول التى هى فى حالة سلام بعضها مع البعض الاخر . وعند هذا الحد؛ اينبغى أن يتعهدوا بالالتزام بنصوص ميثاق الامم المتحدة ، ويجب أن تشتيل الخطوات التى تتخذ فى هذا الشأن على :

#### (1) اعتراف كامل

#### (ب) الغاء المقاطعات الاقتصادية

(ج) ضمان أن يتمتع مواطنو الاطراف الاخرى في ظل سلطتهم القضائية بالحماية التي تكفلها الاجراءات القانونية المفاسية .

٣ - يجب على الموقعين استكشاف امكانيات التنبية الاقتصادية في اطار انفاقيات السلام النهائية بهدف المساهمة في خلق جو من السلام والتعاون والصداقة ، الامر الذي يعتبر هدفهم المشترك .

٤ ـــ يجوز تشكيل لجان النظر في الدعاوى التي ترفع لحسم مترادل لجميع المطالب الماليــة .

مدعوة الولايات المتحدة للاشتراك في المحادثات الخاصة بموضوعات
 متعلقة بشكليات تنفيذ الاتفاقيات واعداد جدول زمني لتنفيذ تعهدات الاطراف .

٦ ــ دعوة مجلس الامن المتابع للامم المتحدة المصادقة على معساهدات السلام وضعان عدم انتهاك نصوصها . ودعوة الاعضاء الدائمين في مجلس الامن للتوقيع على معاهدات السلام وضمان واحترام نصوصها . وكذا دعوتهم المابقة سياسة وتصرفات الاطراف مع التعهدات التي يحتويها هذا الاطار .

عن حكومة جمهورية مصر العربية : انور السادات عن حكومة اسرائيل : مناهم بيجسين الشساهد على التوتيسع : جيمي كارتسر

رئيس الولايات المتحدة الامريكية

# ( اطار الاتفاق لمعاهدة سلام )) بين مصر واسرائيل

توافق مصر واسرائيل ، من أجل تحقيق سالام فيما بينهما ، على التفاوض بحسن نية توقيع معاهدة سالام فيما بينهما في غضون ثلاثة أشهر من توقيع هذا الاطار عد

#### وقد تم الاتفاق على :

أن يتم المفاوضات تحت علم الامم المتحدة في موقع أو مواقع يتفق عليها الجانبان .

تطبق كافة مبادىء قرار الامم المتحدة رقم ٢٤٢ في هـذا الحل للنزاع بين مصر واسرائيل .م

ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ، يتم تنفيذ بنود معاهدة السلام ف فترة تتراوح ما بين عامين الى ثلاثة أعوام من توقيع معاهدة السلام . وقد وافق الطرفان على المسائل التالية :

- (1) المارسة التامة للسيادة المحرية حتى المحدود المعترف بها دوليا بين مصر وفلسطين تحت الانتداب .
  - (ب) انسحاب القوات المسلحة الاسرائيلية من سيناء .
- (ج) استخدام المطارات التي يتركها الاسرائيليون بالقرب من العريش ، ورفح ، ورأس النقب ، وشرم الشيخ للاغراض المدنية فقط ، ويتضمن ذلك استخدامها تجاريا من قبل كافة الدول .
- (د) حرية المرور للسفن الاسرائيلية فى خليج السويس وقناة السويس طبقا لمعاهدة القسطنطينية عام ١٨٨٨ التى تنطبق على جميع الدول ، واعتبار مضايق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية مفتوحة أمام الدول للملاحة أو الطيران دون اعاقة أو تعطيل .
- (ه) انشاء طريق بين سيناء والاردن بالقرب من ايلات مع كفالة حرية وسالمة المرور من جانب مصر والاردن .
  - (و) تمركز ألقوات العسكرية على النحو التالى:

#### تمركز القسسوات

(1) عدم تمركز اكثر من قرقة عسكرية واحدة (ميكانيكية او مشساة) من القوات المسلحة المصرية داخل منطقة تبعد قرابة خمسين كيلو مترا شرقى خليج السويس وقناة السويس .

(ب) تتمركز قوات تابعة للامم المتحدة فقط وشرطة مدنية مسلحة باسلحة خفيفة لاداء المهام العادية للشرطة داخل المنطقة التي تقع غرب الحدود الدولية وخليج العقبة في مساحة يتراوح عرضها ما بين ٢٠ و ٤٠ كيلو مترا.

( ج ) أن تتواجد في المنطقة في حدود ٣ كيلو مترات شرق الحدود الدولية توات اسرائيلية عسكرية محدودة لا تتعدى أربع كتائب مشاه ومراتبون من الامم المتحدة .

(د) تلحق وحدات دوريات حدود ، لا تتعدى ثلاث كتائب ، بالبوليس المدنى للمحافظة على النظام في المنطقة التي لم تذكر آنفا .

يتم التخطيط الدقيق لحدود المناطق سالفة الذكر وفقا لما يتقرر خالال مفاوضات السالم من

يجوز أن تقام محطات للانذار المبكر لمضمان الامتثال لبنود الاتفاق . تتمركز قوات الامم المتحدة في المناطق التالية :

( أ ) في جزء من المنطقة التي تقع في سيناء المي الداخل لمسافة ٢٠ كيلو مترا تقريبا من البحر المتوسط وتتاخم الحدود الدولية .

(ب) فى منطقة شرم الشيخ لضمان حرية المرور فى مضيق تيران ، ولا يتم ابعاد هذه القوات ما لم يوافق مجلس الامن المتابع للامم المتحدة على ذلك باجماع أصوات الاعضاء الخمسة الدائمين .

بعد توقيع اتفاقية سلام ، وبعد اتمام الانسحاب المؤقت تقام علاقات طبيعية بين مصر واسرائيل تتضمن : الاعتراف الكامل ، بما فى ذلك قيام علاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية ، وانهاء المقاطعات الاقتصادية والحواجز أمام حركة السلع والاشخاص ، والحماية المتبادلة للمواطنين وفقا للقانون ،

#### ( الانسحاب المؤقت ))

تنسحب جميع القوات الاسرائيلية خلال فترة بتراوح من ثلاثة الى تسعة السهر بعد توقيع معاهدة السلام شرقى خط يمتد من نقطة تقع شرق العريش الى رأس محمد ، ويتم تحديد الموقع المدقيق لهذا الخط بالاتفاق بين الطرفين .

عن حكومة جمهورية مصر العربية: أنور السادات عن حكومة اسرائيل: مناحم بدين

عن حكومة اسرائيل : مناحم بيجين الشياهد على التوقيع : جيمي كارتـر

رثيس الولايات المتحدة الامريكية

ملحوظة : صدرت نصوص الوثائق في ١٨ سبتهبر .

## الخطابات الملحقة بالوثائق التى تمت الموافقة عليها فى كامب ديفيد ، فى ٢٢ سبتمبر ١٩٧٨ ١٩٧٨ سبتمبر ١٩٧٨

سيدى الرئيس:

اتشرف بأن أيفلكم بأنه خلال الإسبوعين التاليين لمودتى الى اسرائيل ساطرح على البرلمان الاسرائيلي ( الكنيست ) مشروع قرار للبت ميه يتضمن الاجابة على السؤال التالى:

اذا تمت خلال المفاوضات الخاصة بابرام معاهدة سلام بين اسرائيل ومصر لتسوية جميع المسكلات المعلقة « هل تؤيدون اجلاء المستوطنين الاسرائيليين من المناطق التي يقيمون ميها شمال وجنوب سيناء ، أم انكم تؤيدون بقاء هؤلاء المستوطنين في تلك الأماكن ؟ » .

ان التصويت على هذا السؤال ـ سيدى المرئيس ـ سيتم بحريـة تلمة بعيـدا عن جميع تقاليد البرلـان المتبعة التى تقضى بأن يتقيـد النائب برأى حزبه ، ورغم ان الائتـلاف الحكومى يحظى بتأييد ٧٠ نائبا من بين ١٢٠ نائبا هم كل اعضاء الكنيست ، نفى اعتقادى أنه سيكون في استطاعة كل عضو في الكنيست سواء من المؤيدين للحكومة أو في مقاعد المعارضة الادلاء بصوته بوحى من ضميره الشخصى .

( توقیع )

مناحم بيجين

( الرئيس ، كامب ديفيد ، ثورونت ، مريلاند )

۲۲ سبتمبر ۱۹۷۸

سيدى الرئيس:

ارفق طيه نسخة من الرسالة التي بعث بها الى رئيس الوزراء مناحم بيجين موضحا كيفية طرح تضية مستوطنات سيناء على الكنيست لاتخاذ قرار بشانها في وتت لاحق .

وهيما يتعلق بهذه القضية ، هاننى المهم من رسالتكم ان موافقة الكنيست على اجلاء جميسع المستوطنين الاسرائيليين من سيناء طبقا لجدول زمنى خلال الفترة المحددة لتطبيق معاهدة السسلام تعتبر شرطا مسبقا لاية مفاوضات من أجلل البرام معاهدة السلام بين مصر واسرائيل .

المخلص

( توقيع )

جيمى كارتسر

المرفقات : خطاب من رئيس الوزراء بيجسين -

( سيادة الرئيس انور السادات ، رئيس جمهوريسة مصح العربيسة ، القساهرة ) .

١٧ سيتمبر ١٧٧١

سيدى الرئيس

الحاقا باطار التسوية في سيناء الذي ينبغي التوقيع عليه هذا الساء ، أود أن اؤكد من جديد موقف جمهورية مصر العربية بشان المستوطنات :

ا ـ يجب اجلاء جميع المستوطنين الاسرائيليين من سميقاء طبقا لجدول زمنى خلال الفترة المحددة لتطبيق معاهدة السلام .

٢ ــ ان موافقة حكومة اسرائيل ومؤسساتها الدستورية على هذا البدا
 الاساسى تعتبر بناء على ذلك شرطا مسبقا لبدء مفاوضات السلام التى
 تستهدف الوصول الى معاهدة سلام •

٣ ... في حالة غشل اسرائيل في الوفاء بهذا الالتزام ، غيان « اطار التسوية سيكون لاغيا وغير قائم ،

المخلص (توقيع) محمد انور السادات

( سيادة الرئيس جيمى كارتر ، رئيس الولايات المتحدة الامريكية ) . ١٩٧٨ سيتمبر ١٩٧٨

سيدى رئيس الوزراء

لقد تسلمت رسالتكم بتاريخ ١٧ سبنمبر ، توضحون غيها كيف أنكم تنوون طرح قضية مستقبل المستوطنات الاسرائيلية في سيناء على الكنيست لكى يتخذ بشأنها قرارا ومرفق هنا نسخة من رسالة الرئيس السادات في شأن هسذا الموضوع .

المخلص ( توقیع ) چیمی کارتسر مرنقات : خطاب من الرئيس السادات .

( سيادة مناحم بيجين ، رئيس وزراء اسرائيل ) .

١٧ سيتمبر ١٩٧٨

#### سيدى الرئيس

اكتب اليكم لأعيد تاكيد موتف جمهورية مصر العربية بشان القدس :

ا ـ تعتبر القدس العربية جزءا لا يتجزأ من الضفة الغربية ، ويجب احترام واعادة الحقوق العربية الشرعية والتاريخية في المدينة ،

٢ \_ ان القدس العربية يجب أن تكون تحت السيادة العربية .

٣ ــ ان من حق السكان الفلسطينيين في القدس ممارسة جميع حقوقهم
 الوطنية المشروعة ، بوصفهم جزءا لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني في الضفة
 الفرييسة .

إ ـ ان القرارات الصادرة من مجلس الامن ، وخاصة القرارين رقسم ٢٤٢ ورقم ٢٦٧ ، يجب أن تطبق بشأن المتدس ، وتعتبر كافة الاجراءات التى اتخذتها اسرائيل لتغيير وضع المدينة باطلة ويجب الفاؤها .

ه ـ يجب أن تتوافر لجميع الشموب حرية الوصول الى القدس وممارسة الشمائر الدينية وحق زيارة الاماكن المقدسة والمرور بها دون تمييز أو تغرقة .

٧ \_\_ ينبغى أن تبتى الوظائف الاساسية فى المدينة دون تقسيم . ويمكن اقامة مجلس بلدى مشترك يتكون من عدد متساوى من كل من العرب والاسر ائيليين للاشراف على تنفيذ هذه الوظائف .

وبهذه الطريقة ، مان المدينة سوف تبقى دون تقسيم .

المخلمي

( توقيع ) محمد انسور السمادات ( سيادة الرئيس چيمى كارتر ، رئيس الولايات المتحدة ) . ١٩٧٨ سيتبر ١٩٧٨

سيدي الرئيس

يشرفنى أن أبلغكم ، ياسيادة الرئيس ، بأن البرلمان الاسرائيلى ( الكنيست) اصدر قانونا في ٢٨ يونيو سنة ١٩٦٧ يقضى : « بأن يكون من سلطة الحكومة عن طريق مرسوم يصدره اخضاع أى جزء من أرض اسرائيل - فلسطين للقانون والقضاء والسلطة الادارية للدولة على النحو المبين في المرسوم » .

وقد قابت حكومة اسرائيل ، على اساس هذا القانون باصدار مرسوم فى يوليو ١٩٦٧ ينص على أن القدس مدينة واحدة غير قابلة للتقسيم وانها عاصمة لدولسة اسهائيسل .

المخلص ( توقيع ) مناحم بيجسين

( الرئيس ، كامب دينيد ، ثورمونت ، مييلاند ) . ۱۹۷۸ سېټمبر ۲۷

سيدى الرئيس:

لقد تسلبت رسالتكم المؤرخة في ١٧ سبتبير ١٩٧٨ ، والتي توضيع الموقف المصرى بشأن القدس ، وقد أرسلت نسخة من هذه الرسالة الى رئيس الوزراء مناهم بيجين لاحاطته علما بهسا ،

ان موقف الولايات المتحدة بشان القدس هو نفس الموقف الذى اعلته السفير ( آرثر ) جولدبرج أمام الجمعية العامة للامم المتحدة فى ١٤ يوليو عام ١٩٦٧ كا وهو ما آكده من بعده السفير و تشارلز ) يوست أمام مجلس الامن التابع لملامم المتحدة فى أولى يوليو ١٩٦٩ ٠

المخلص ( توقیع ) جیمی کارتسر (سيادة الرئيس انور المسادات ، رئيس جمهورية مصر العربية ، القاهرة). ۱۹۷۸ سبتمبر ۱۹۷۸

سيدى الرئيس

الحاقا « باطار السلام في الشرق الاوسط » ، اكتب اليكم هذه الرسسالة لاحيطكم علما بموقف جمهورية مصر العربية بشسأن تطبيق التسوية الشاملة .

لضمان تنفيذ البنود المتعلقة بالضفة الغربية وغزة ومن أجل حماية الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني 4 فان مصر سوف تكون على استعداد للاضطلاع بالدور العربي الذي تحدده هذه البنود بعد التشاور مع الاردن وممثلي الشعب الفلسطيني .

المخلص

( توقيع ) محسد انسور السادات

( سيادة الرئيس جيمى كارتر ، رئيس الولايات المتحدة الامريكية ، البيت الابيض ، واشنطن ) .

۲۲ سیتمبر ۱۹۷۸

سيدى رئيس الوزراء :

اننى اقر هنا بانكم احطمونى علما بما يلى :

(1) انكم تفسرون وتفهبون عبارات « الفلسطينيين » أو « الشسعب المفلسطينى » الواردة فى كل فقرة من وثيقة اطار التسوية المتفق عليها باعتبار انها تعنى « عرب فلسطين » .

(ب) ان الحكومة الاسرائيلية تفهم تعبير « الضفة الغربية في كل فقرة يرد فيها من وثيقة اطار التسوية على انه يعنى يهودا والسامرا .

الخلص

( توقیع ) جیسمی کارتسر

( سيادة مناهم بيجين ، رئيس وزراء اسرائيل ) .

# ملحسق رقسم (٥) خطاب الرئيس ريجان الى الاسة بشان الضفة الغربية والفلسطينيين أول سبتمبر ١٩٨٢

لقد كان اليوم من تلك الايام التى ينبغى أن نفخر بها جميعا . اذ انه يمثل الترحيل الناجح لمنظمة التحرير الفلسطينية من بيروت ، بلبنان ، وما كان لهده المخطوة السلمية أن تتخذ على الاطلاق بدون المساعى الحميدة للولايات المتحدة وخاصة العمل البطولى الحقيقى للدبلوماسى الامريكى العظيم ، السفير فيليب حبيب ، واننى اذ أشكر جهوده ، ويسعدنى أن أعلن أن فرقة مشاة البحسرية الامريكية التى ساعدت في الاشراف على عملية الترحيل قسد اتمت مهمتها . وسيخرج شبابنا من لبنان في غضون السبوعين وقد خدموا ، أيضا ، قضية السلام بشرف ويمكن لنا جميعا أن نفخر بهم الغاية .

ولكن الموقف في لبنان مجرد جزء من المسكلة الشاملة للصراع الدائر في الشرق الاوسط . لذا ، وطوال الاسبوعين الماضيين ، وبينها كانت الاحسدا الدائرة في بيروت تحتل الصفحة الاولى ، كانت أمريكا تعمل في هدوء من وراء الكواليس لاعداد الاساس لسلام أوسع في المنطقة . ولرة ، لم تكن هنال الكواليس لاعداد الاساس لسلام أوسع في المنطقة . ولرة ، لم تكن هناي جهود ضائعة لم تكتبل . ذلك لان المبعثات الدبلوماسية الامريكية توجهت الى عواصم الشرق الاوسط والتقيت هنا في الولايات المتحدة وعدد كبير من الخبراء لموضع مبادرة أمريكية للسلام من أجل شعوب الشرق الاوسط التي تعاني منذ أحد سهواء من

وقد بدا لى ، مع التوصل الى اتفاق فى لبنان ، ان امامنا فرصة لجهد اكدر للتوصل الى سلام فى النطقة . وقد عقدت العزم على التمسك بها . وطبسةا لكلمات الكتاب المقدس ، لقد حان الوقت « لمتابعة الاشياء التى تصنع السلام ». واود أن أعرض عليسكم مساء اليوم ، الخطوات التى اتخذناها والاحتمالات التى يمكن أن تسفر عنها لاحلال سلام عادل ودائم فى الشرق الاوسط .

ان امريكا ملتزمة منذ امد طويل باحلال سلام فى هذه المنطقة المضطربة . ولاكثر من جيل ، سعت الادارة الامريكية المتعاقبة لاستكثساف عملية عادلة وقابلة للتنفيذ يمكن أن تؤدى الى سلام عربى — اسرائيلى حقيقى ودائم . واسهامنا فى البحث عن سلام فى الشرق الاوسط ليس مسألة خيار ، وأنها هو ضرورة أخلاقية والاهمية الاستراتيجية للمنطقة بالنسبة للولايات المتحدة معروفة جيدا .

بيد أن سياستنا تحركها أمور تفوق المصالح الاستراتيجية • أذ علينا أيضًا التزام لا يمكن نقضه تجاه بقاء ووحدة أراضي الدول المديقة • ولا يمكننا تجاهل

حقيقة أن رفاهية الكثير من الاقتصاد العالم مرتبط بالاستقرار في الشرق الاوسط الذي تمزقه الصراعات وأخيرا 6 فأن اهتماماتنا الانسانية التقليدية تملى علينا بذل جهد متواصل لحل النزاعات سلميا .

وحينها تولت ادارتنا السلطة في يناير عام ١٩٨١ ، قررت أن يتبع الاطار العام لسياستنا في الشرق الاوسط الخطوط العريضة التي وضعها السلافي .

كانت هناك مسألتان أساسيتان كان علينا بحثهما أولا ، كان هنسساك المتهديد الاستراتيجي للمنطقة مهثلا في الاتحاد السوغيتي وأعوانه ، السذي يتضح على أغضل نحو في الحرب الوحشية في أغغانستان ، وثانيا ، عمليسة السلام بين اسرائيل وجيرانها العرب ، وغيما يتعلق بالتهديد السوغيتي ، عملنا على تعزيز جهودنا لكي نطور مصع أصدقائنا وحلفائنا سياسة مشتركة لا عاقسة السوغيت وأعوانهم عن تحقيق مزيد من التوسيع في المنطقة وأذا لزم الامر الدفاع عنها ، وغيما يتعلق بالنزاع العربي للسرائيلي ، اعتنقنا اطار كامب ديفيد بوصفه السبيل الوحيد للتقدم ، ومع ذلك ، فاننا نقر أيضا بأن حل النزاع العربي \_ الاسرائيلي ، نفسه وفي حد ذاته ، لا يمكن أن يضمن سلاما في أرجاء منطقة واسعة ومضطرية كمنطقة الشرق الاوسط ،

وكان هدننا الاول طبقا لعملية كامب ديفيد هيو ضمان الانجاز الناجح لمعاهدة السلام المصرية بالاسرائيلية . وتحقق ذلك بعودة سيناء سلميا المي مصر في ابريل عام ١٩٨٢ . ومن أجل تحقيق ذلك ، عملنا بجد مع أصدقائنا المصريين والاسرائيليين ، وأخيرا مع الدول الصديقة لنا ، لتشكيل القوة متعددي الجنسيات التي تعمل الآن في سيناء .

وطوال هـذه الفترة من المفاوضات الصعبة التى استغرقت وقتا طويلا ، كان نصب اعيننا دوما عـلى الخطوة التـالية لكامب ديفيـد ، ممثلة في محادثات الحكم الذاتى اتمهيـد الطريق للسماح للشـعب الفلسطينى بممارسة حقوقه الشرعية ، ومع ذلك ، وبسبب الاغتيال المأسـاوى للرئيس السادات والازمات الاخرى في المنطقة ، لـم يكن باستطاعتنا بـذل جهد رئيسى حتى يناير ١٩٨٢ لاستئناف تلك المحادثات ، اذ قام وزيـر الخارجية ( الكسندر ) هيج والسفير ( ريتشارد ) فيربانكس بشلاث زيارات لاسرائيل ومصر هـذا العام لمواصلة محادثات الحكم الذاتى ، وتـم احراز تقـدم ملحوظ في تطوير الشكل الاساسى للمنهج الامريكي الذي سيقدم لمر واسرائيل بعـد شـهر الشكل الاساسى للمنهج الامريكي الذي سيقدم لمر واسرائيل بعـد شـهر الريـل ،

واتنعنى الاتمام الناجح لانسسحاب اسرائيل من سيناء والشجاعة التى ابداها رئيس الوزراء بيجين والرئيس مبارك في هذه المناسبة غيما يتعلق

باحياء اتفاقياتهما ، بأن الوقت تد حان لاتباع سياسة امريكية جديدة لمحاولة تخطى الخلافات الباقية بين مصر واسرائيل بشسأن عملية الحسكم الذاتي . ولذا ، فقد طالبت في شهر مايو ، باتخاذ تدابير محددة ووضع جدول نمنى للمشساورات مع حكومتي مصر واسرائيل بشأن الخطوات التسالية في عمليسة السلام ، ومع ذلك ، وقبسل الشروع في هذا العمل ، احتل الصراع في لبنان مكان الصدارة في جهودنا ، وتوقفت محادثات الحكم الذاتي اساسا فيما كنا نغكر في فك اشتباك الاحزاب في لبنان وايقاف نار الحرب المستمرة ، ،

وقد أتاحت لنا حرب لبنان المأسوية ، فرصة جديدة السلام في الشرق الأوسط . وينبغى علينا أن ننتهز هذه الفرصة الآن ونعمل على احلال السلام في هذه المنطقة المضطربة الحيوية للغاية بالنسبة لاسقرار العالم حيث مازال هناك متسع من الاوقت لتحقيق ذلك ، وياقتناع شديد منذ ما يزيد على شهر ، وقبل اتمام المفاوضات الحالية في بيروت ، طلبت من وزير الخارجية ( جورج ) شولتز مراجعة سياستنا مرة أخرى والتشاور مع عدد كبير من الأمريكيين البارزين حول أفضل السبل لتعزيز فرص السلام في الشرق الاوسط .

وتشاورنا مع كثير من المسئولين ممن اشستركوا على مسر التاريخ في العملية ، ومع اعضاء من الكونجرس ، ومع شخصيات من القطاع الخاص ، واجريت مشاورات مكتفة مسع مستشاريي الخاصين حول الباديء التي سالخصها لكم اللبلة ،

لقد تم الآن ترحيل منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت ويمكننا أن نسائد اللبنانيين الآن في اعادة بناء بلادهم التي مزقتها الحرب ، ويتعين علينا ، ولأجيال القادمة ، المتحرك سريعا لتحقيق هذا الانجاز ، اذ ان وجود ابنان مستقر ومزدهر من جديد أسر جوهري لجمسيع آمالنا بالنسسبة للسسلام في المنطقة ، وشعب لبنان يستحق بذل انفضل الجهود من قبل المجتمع الدولي لتحويل احسلام السنوات العديدة الماضية المروعة الى فجسر جديد مشرق بالامسل ،

بيد أن مرص السلام في الشرق الاوسط لا تبدأ وتنتهى في لبنان ، فبينها نساعد لبنان على اعادة البناء ، ينبغى أيضا أن نتحرك لحل الاسباب الاساسية للصراع بين العرب والاسرائيليين ،

وقد أوضحت الحرب في لبنان كثيرا من الامور ، وثمة نتيجتان هامتان بالنسبة لعملية السلام :

الأولى: أن الخسارة العسكرية لمنظمة التحرير الفلسطينية لم تقلص من توق الشمب الفلسطيني الى حل عادل الطالبه .

الثانية: انه في حينان نجاح اسرائيل العسكرى في لبنان قد اوضح ان قواتها المسلحة لاتدانيها قوة في المنطقة ، الا انها لا تسستطيع بمفردها تحقيق سلم عادل ودائم لاسرائيل وجيرانها .

والسؤال الآن هو كيف يمكن التوفيق بسين مخاوف اسرائيل الأمنية الشرعية والحقوق المشروعة للفلسطينيين . والإجابة على هذا السؤال لايمكن أن تتم الا على مائدة المفاوضات . اذ ينبغى أن يدرك كل طرف أن النتيجة يجب أن تكون مقبولة للجميع وأن السلام الحقيقي يتطلب حلولا وسط من قبل الجميع .

ولذا ، غاننى ادعو الليلة لبداية جديدة . اذ أن هذه هى اللحظة المواتية لكل أولئك المعنيين مباشرة للاشتراك هعا أو تقديم تأييدهم للأساس عهل من أجل السلام . ومازال اتفاق كامب ديفيد يشكل أساس سياستنا . وسيفته تمنح جميع الاطراف المهلة التي يحتاجونها لاجراء مفاوضات ناجحة .

واننى اطالب اسرائيل بأن توضيح أن الامن الذى تتوق اليه لا يمكن تحقيقه الا من خلال سلام حقيقى ، سلام يتطلب شبهامة ، ورؤية وشجاعة .

واطالب الشعب الفلسطينى بأن يدرك أن أمانيه السياسية مرتبطة على نحو لا ينفصم بالاعتراف بحق اسرائيل في مستقبل آمن .

واطالب الدول العربية بقبول واقع اسرائيل ، وحقيقة أن السلام والعدل لا يمكن تحقيقهما الا من خلال المفاوضات الجادة والمادلة والمباشرة .

ومع توجيه ثلك المطالب للآخرين ، ادرك أن الولايات المتحدة عليسها مسئولية خاصة . أذ أنه لاتوجد دولة أخرى في وضع يتيح لها التعامل مسع الأطراف الأساسية للنزاع على أساس من الثقة والمسئولية .

وقد حان الوقت لأن تدرك جهيع شعوب الشرق الأوسط الواقع الجديد . هدولة اسرائيل حقيقة واقعة ، وهى تستحق شرعية لا اعتراض عليها داخل مجتمع الأمم ، ولكن شرعية اسرائيل حتى هذه النقطة لم يعترف بها الا عدد تايل جدا من الدول وانكرتها كل الدول العربية ما عدا مصر ، ان اسرائيل قائمة ، ولها حق في انتطالب جيرانها بأن يعترفوا بتلك الحقائق .

وأظهرت الحرب في لبنان حقيقة أخرى في المنطقة ، أذ أن خروج الفلسطينيين من بيروت صور على نحو مأساوى أكثر من أى وقت مضى تشرد الشعب الفلسطيني ، وينتاب الفلسطينيين شعور قوى بأن قضيتهم أكثر من مجرد مشكلة لاجئين ، وأما أتفق مع ذلك وقد أعترفت اتفاقية كامب ديفيد بهذه الحقيقة حينما تحدثت عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومطالبه العادلة ، وبالنسبة لاحلال السلام ، فيجب أن يشمل ذلك جميع من تأثروا كثيرا عدرجة كبيرة بالنزاع ، وأن يكون بهقدور اسرائيل اللقة في أدراك أن جيرانها

سيحترمون أمنها ووحدة اراضيها الا من خلال اشتراك أوسع للفلسطينيين والأردن ، على ندو عاجل للفاية في عملية السلام ، فمن خلال عملية المفاوضات نقط يمكن لجميع دول الشرق الأوسط تحقيق سلام آمن ،

تلك اذن هي أهدائنا العامة ، غما هي المواتف الامريكية الجديدة ، ولم نتخذ سده المواقف ؟

لقد كان لكل من مصر واسرائيل ، في محادثات كامب ديفيد حتى الآن ، هرية التعبير صراحة عن وجهات نظرهما بالنسبة لما يجب أن تؤول اليه نتيجة تلك المحادثات ، ومن المفهوم أن تختلف وجهات نظرهما حول كثير من النقاط .

وقد غكرت الولايات المتحدة عند هذا الحد في القيام بدور الوسيط . وتجنبنا التعليق العلنى على الموضوعات الاساسية اذ كنا ندرك على الدوام ، ومازلنا ، أن الاتفاق الاختيارى ، لهؤلاء الاطراف المتورطين على نحو مباشر تماما في النزاع يمكن أن يكون وحده بهثابة حل ثابت ، الا انه اتضح لى أن ادراك أوضح للموقف الامريكى حول الموضوعات الأساسية يعد أمرا ضروريا لتشجيع تقديم تأييد أوسع لعملية السلام .

ويجب أن تكون هناك أولا ، كما تحدد فى اتفاقيات كامب ديفيد ، فترة من الوقت يحصل خلالها السكان الفلسطينيون من الضفة الغربية وغزة على حكم ذاتى كامل يشمل شئونهم الخاصــــة وينبغى أن يؤخذ بعين الاعتبــار مبدأ الحكم الذاتى بواسطة سكان الأراضى ، وكذا المخاوف الأمنية الشرعية للأطراف المعنية .

والهدف من الفترة الانتقالية لمدة خمس سنوات تبدأ عقب انتخصابات حرة بشأن حكم ذاتى فلسطينى هو أن تثبت الفلسطينيين أنهم يستطيعون تدبير أمورهم الخاصة ، وأن مثل هذا الحكم الذاتى الفلسطينى لا يمثل تهديدا لأمن اسرائيل .

ولن تؤيد الولايات المتحدة استفلال اية اراضي اخرى بهدف اقامة مستوطنات في اثناء المفترة الانتقالية ، والواقع ان تبنى اسرائيل الفصوري لبدا تجميد انشاء مستوطنات ، اكثر من أي اجراء آخر ، قد يخلق المقسلة المطلوبة لاشتراك أوسع في تلك المحادثات ، أن اقامة المزيد من المستوطنات ليس ضروريا بأية حال لأمن اسرائيل ولا يؤدي الا الى تقليص ثقة العصرب في المكانية التفاوض بشأن النتائج النهائية بحرية وبوضوح ،

وأود أن يكون الموقف الامريكي مفهوما بوضوح: فالهدف من هذه الفترة الانتقالية هو الانتقال السلمي والمنظم السلطة المحلية من اسرائيل الى السكان الفلسطينيين في الضفة الفربية وغزة ، وفي الوقت نفسه ، ينبغي الا يتعسارض هذا الانتقال للسلطة مع متطلبات امن اسرائيل .

وحينما نتطلع الى مستقبل الضفة الفربية وغزة ، بعد الفترة الانتقالية ، مانه يتبين لى أن السلام لا يمكن تحقيقه من خلال أنشاء دولة فلسطينية مستقلة في هذه ولأراضى ، كما لا يمكن تحقيقه على اساس السيادة الاسرائيلية أو السيطرة الدائمة على الضفة الغربية وغزة .

ولذا فان الولايات المتحدة لن تؤيد اقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وغزة ٤ ولن تؤيد ضم استَلْقَيْنُ المتعليطرتها الدائمة عليهما .

ومع ذلك ، منه المبيال المراط الميلام وهو أن الوضع النهائي لهسده الأراضي ينبغي التوصل اليسه - باللطبع المام المام المام والرد في المفاوضات . وترى الولايات المتحدة على مدو عاسم أن حكم المفاسطينيين الذاتي للمسفة المغربية وغزة بالاتحاد مع الاردن يقسدم المفسل مرصة للتوصل الى سسلام دائم وعادل .

ويقوم منهجنا بامانة على مبدا ضرورة حل النزاع العربى الاسرائيلى من خلال المفاوضات التى تشمل تبادل الأرض مقابل السلام . وهذا التبادل قد نص عليه قرار مجلس الامن التابع للأمم المتحدة رقم ٢٤٢ الذى تضمنته بدوره ويكل أجزائه اتفاقيات كامب ديفيد . وما زال قرار مجلس الامن التسابع للأمم المتحدة رقم ٢٤٢ صالحا برمته كحجر الاساس لجهود أمريكا للسلم في الشرق الاوسط .

ويتمثل موقف الولايات المتحدة في أن شرط الانسحاب الوارد بالقرار ٢٤٢ - في مقابل السلام - ينطبق على جميع الجبهات ، بما في ذلك الضفة الغربية وغزة .

وحينها يتم التفاوض بشان الحدود بين الأردن واسرائيل ، غان وجهسة نظرنا بالنسبة للمدى الذى يتعين على أساسه مطالبة اسرائيسل بالتخلى عن بعض الأراضى، ستتأثر بدرجة كبيرة بمدى السلام الحقيقى والتطبيع وترتيبات الأمن التي تقدم مقابك ذلك .

وأخيرا ، غائنًا ما زلنا متتنعين بأن القدس يجب أن تظل غسير مقسمة ، ولكن يجب أن يتقرر وضعها النهائي من خلال المارضات .

وسرف تؤيد الزلايات المتحدة ، في المفاوضات التي تتم في المستقبل ، المواقف التي تبدو لنا انها حلول وسط عادلة ومعقولة ، ومن المحتمل أن تسفر عن اتفاق ثابت ، كما أننا سنتقدم أيضا بمشروعاتنا الخاصة حينها نرى أنها يمكن أن تكون مفيدة ، وستعارض الولايات المتحدة ، بلا شهدات ، أي مشروع من جانب أي طرف وفي أية نقطة من نقاط عملية التفاوض سمن أي مشروع من جانب أي طرف وفي أية نقطة من التزام أمريكا بأمن اسرائيل التزام مارم .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

وخلال الآيام القليلة الماضية قدم سنراؤنا لدى اسرائيل ومصر والاردن والمعربية السسعودية ، لحكومات هذه الدول المضيغة المقترحات التي عرضتها هذا الليلة بكامل تفاسيلها .

واننى لمقتنع بأن تلك المشروعات يمكن أن تحقق العدالة والأمن والدوام لسلام عربى ــ اسرائيلى .

ان الاضطراب الماساوى فى الشرق الأوسط يرجع الى نجر التاريخ . وفى عصرنا الحديث نقلت المراعات الواحد تلو الآخر المكوس الوحشية الى هناك وفى عصر التحدى النووى والاعتماد الاقتصادى المتبادل ، تمثل هذه المراعات تهديدا لجميع شعوب العالم ، وليس للشرق الاوسط نحسب ، وقد آن الأوان لنا جميعا ، فى الشرق الاوسط وفى أنحاء العالم ، لأن ندعو الى وقف المراع ، والبغضاء والتحيز ، لقد حان الوقت لنا جميعا لبدء جهد مشترك من أجل اعادة البناء والسلام والتقدم .

لقد قيل الكثير ـ وهو للأسف قول حق في أحيان كثيرة أن قصة البحث عن سالم وعدل في الشرق الأوسط هي مأساة الفرص الضائعة .

اننا الآن في اعتاب التوصل الى تسوية في لبنان نواجه فرصة لسلم الرسيع . وينبغي الا ندعها تغلت من تبضئنا هذه المرة .

ويجب أن نتفطى الصعاب والعتبات الحالية والنظر بوضوح وحسرم استقبل أكثر اشراقا . واننا لنتعهد ، وكذا الأجيال القادمة كلها ، بأن نغمل ذلك . لاننا أن أضعنا هذه الفرصة ولم نبدا فورا ، فأننا ربما ننظر خلفنا الى تلك اللحظة عندما تحين فرصة تالية مواتية ويدرك كم كلفنا جميعا هذا الفشل .

تلك اذن ، هى المبادىء التى ستقوم عليها السياسة الأمريكية تجسساه المنزاع عربى سد الاسرائيلى ، وقد أخذت على نفسى التزاما شخصيا بتحملها ، وبانها بشيئة الله ، سوف يعتبرها كل العقلاء والرحماء عادلة ومنجزة وفي مساحجميع من يودون رؤية السلام مستتبا في الشرق الأوسط .

والليلة ، عشية ما يمكن أن يكون فجرا لأمل جديد لشعوب الشرق الاوسط المضطرب ... ولكل شعوب العالم الذين يحلمون بمستقبل عادل وآمن أطلب منكم ، رماتى الأمريكيين ، تأييدكم وصلواتكم لهذا المشروع العظيم .

#### ملحق رقــم ( ٦ )

#### مقتطفات من بيان ( فاس ) بجامعة الدول

#### العسربية الصادر في ٩ سبتمسبر ١٩٨٢

هيما يلى الجزء الذى يتناول القرار الخاص بالنزاع العربى الاسرائيلى الوارد فى بيان جامعة الدول العربية ، الصادر فى ٩ سبتمبر ، كما يتناول البيان أيضا النزاع الدائر فى لبنان وحرب الخليج والنزاع الاثيوبى — الصومالى

ان القسمة اذ تعسرب عن تقديرها للمقاومة التى تبديها قوى النسورة الفلسطينية والشعبين الفلسطينى واللبنانى ، والقوات المسلحة السورية ، لتؤكد من جديد تأييدها للشعب الفلسطينى فى النضال من أجل استعادة حقوقه الوطنية التى لا يمكن التخلى عنها .

واقتناعا من القمة بقوة الأمة العربية لتحقيق الغايات المشروعة وانهاء العدوان على أساس المبادىء الاساسية التى ارستها مؤتمرات القمة العربية ، وبالنظر في رغبة الدول العربية لمواصلة العمل بكل الوسائل لتحقيق سلام عادل في الشرق الأوسط ، واذ تضع في الاعتبار خطة فخامة الرئيس الحبيب بورقيبة التى تعتبر الشرعية الدولية هي الأساس لحل المشكلة الفلسطينية ، وخطة جلالة الملك فهد بن عبد العزيز الخاصة بالسلام في الشرق الأوسط، وفي ضوء المناقشات والملاحظات التى أبداها جلالته ، وفخامة وسمو الملوك والرؤساء والأمراء ، تقسر القمة المبادىء التالية :

#### -1-

انسحاب اسرائيل من جميع الأراضى العربية التى احتلت عام ١٩٦٧ ما ف ذلك القدس العربية .

#### - 7 -

ازالة المستوطنات التي اقامتها اسرائيل على الاراضي العربية بعد علم ١٩٦٧ .

#### - 4 -

ضمان حرية العبارة وممارسة الشمائر الدينية لجميع الأديان في الأماكن المتدسية .

التأكيد من جديد على حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وممارسة حقوقه الوطنية الاساسية التى لا يمكن النظى عنها تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ، ممثله الوحيد والشرعى ، وتعويض كل أولئك الذين لا يرغبون فى المودة .

#### - 0 -

وضع الضفة الغربية وقطاع غزة تحت اشراف الأمم المتحدة لفترة انتقالية لا تزيد على بضعة أشهر .

#### -7-

اقلمة دولة غلسطينية مستقلة على أن تكون القدس عاصبتها .

#### - V -

يضمن مجلس الأمن قيام سلام بين جميع دول المنطقة ، بما في ذلك الدولة المسطينية المستقلة .

#### - 1 -

يضبن مجلس الأمن احترام هذه المبادىء م

#### المحتسبويات

| الصفحة | الموضوع رقم                                                |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 10     | : :                                                        |
| **     | اسرائيــل :                                                |
| ٨٢     | ســـوريا :                                                 |
| ٨٩     | لبنـــان :                                                 |
| ۱.۸    | الفلسطينيون :                                              |
| ነፕለ    | الاردن:                                                    |
| 120    | ·                                                          |
| 177    | الملكة العربية السعودية:                                   |
| ۱۷۸    | المستقبل:                                                  |
| 111    | _ ملا <del>حـــق :</del>                                   |
|        | 1 - قرار الامم المتحدة رقم ٢٤٢ ، نوفمبر ١٩٦٧               |
|        | ٢ ـ قرار الامم المتحدة رقم ٣٣٨ ، أكتوبر ١٩٧٣               |
|        | ٣ ـــ البيان الامريكي السوفيتي ، اكتوبر ١٩٧٧               |
|        | <ul> <li>۲ اتفاقیات کامب دیفید ، سسبتهبر ۱۹۷۸</li> </ul>   |
|        | <ul> <li>م خطاب الرئيس رونالد ريجان سبتمبر ١٩٨٢</li> </ul> |
|        | ٦ - بيان الزعماء العرب في فاس بالمفرب ، سبتمبر ١٩٨٢        |
|        |                                                            |
|        |                                                            |

مراجعة مطبعية : على كامل دسوقي